سلسلة الكورد و كوردستان في الصادر التاريخية ( ٢ )





# منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

## الأيوبيون في كتابات المؤرخين السريان

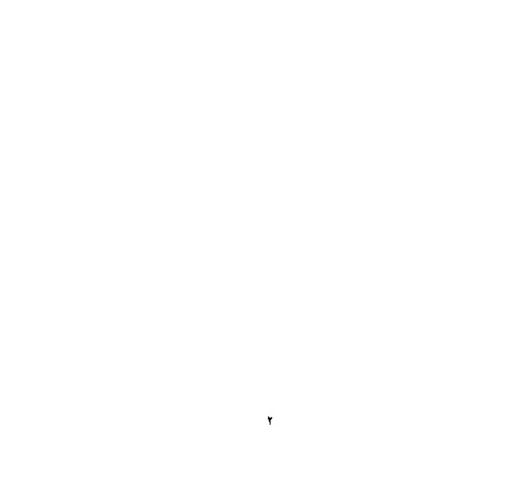

### سلسلة الكورد و كوردستان في المصادر التاريخية (٢)

## الأيوبيون في كتابات المؤرخين السريان

تاليف الدكتور مهدي صالح السليفاني





| <ul> <li>الأيوبيون في كتابات المؤرخين السريان</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------|
| ● تأليف: د. مهدي صالح السليفاني                          |
| • التصميم الداخلي: طـه حسين                              |
| ● الفلاف: جيّگر عبدالجبار                                |
| • رقم الايداع: ٥٩٣                                       |
| ● السعر: ۳۰۰۰ دینار                                      |
| • الطبعة الاولى ٢٠١٢                                     |
| ● عدد النسخ: ١٠٠ عدد                                     |
| <ul> <li>المطبعة: موكرياني (اربيل)</li> </ul>            |

تسلسل الكتاب (۱۷۲)

كافة الحقوق محفوظة لمؤسسة مكرياني الموقع: www.mukiryani.com ئيميل: info@mukiryani.com

## المحتويات

| ٩       | ا. لقدمــة                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٧      |                                                                 |
|         | ١. مارميخائيل السرياني الكبير (ت٢٦٥هـ/١٩٩م):                    |
| 77      | ٢ _ الرهاري المجهول (كان حياً ١٣٢هـ/ ١٧٣٤م):                    |
|         | ٣ ـ المكين جرجس ابن العميد (ت٢٧٣هـ/١٧٧٣م):                      |
| 74      | ٤ـ غريغوريوس ابن العبري (ت١٨٥هـ/١٢٨٦م):                         |
|         | المبحث الثاني: مصادر المؤرخين السريان في تدرين التاريخ الأيوبي  |
| YY      | ١- المصادر المدونة:                                             |
| ٤٢      | ٢- الروايات الشفوية:                                            |
| ٤٣      | ٣- المشاهدات الشخصية:                                           |
| £0      | الفصل الثاني: الأيوبيون في مصر الظهور والتكوين                  |
| ٤٧      | المبحث الأول: تكوين الدولة الأيوبية                             |
| ٤٧      |                                                                 |
| ٥٢      | ٢- بداية العلاقة بآل زنكي:                                      |
| 0 0     |                                                                 |
| لصرية٧٣ | المبحث الثاني: نشاط صلاح الدين السياسي والعسكري خلال الحقبة الم |
| ٧٣      |                                                                 |
| ٧٥      | ٢- الصعوبات التي واجهت صلاح الدين في بداية حكمه                 |
| ٧٦      | ٣_ انهاء الخلافة الفاطمية:                                      |
| ۸١      | الفصل الثالث                                                    |
| ٨١      | المؤرخون السريان والتوسع الأيوبي تجاه بلاد الشام والجزيرة       |
| ۸٣      | المبحث الاول: دخول صلاح الدين بلاد الشام                        |
| ٨٣      | ١- موقف آل زنكي والصليبيين من توجهات صلاح الدين التوسعية        |

| ٧ ــ معركة الرملة في نظر المؤرخين السريان ٩٥                          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣_ تكثيف الجهود لبناء الجبهة الاسلامية المرحدة:                       |
| المبحث الثاني: معركة حطين ونتائجها                                    |
| ١- صلاح الدين والصليبين قبيل معركة حطين:                              |
| ٢_ معركة حطين:                                                        |
| ٣ نتائج معركة حطين واسترداد بيت المقدس:                               |
| ٤- الحملة الصليبية الثالثة:                                           |
| الفصل الرابعالفصل الرابع                                              |
| الأيوبيون بعد وفاة صلاح الدين حتى نهاية حكمهم                         |
| المبحث الأول: عهد الملك العادل ودوره في توحيد الملوك الأيوبيين١٢٨     |
| ١- موقف الزنكيين من الدولة الأيوبية إثر وفاة صلاح الدين               |
| ٧- الصراعات الأيوبية- الأيوبية                                        |
| ٣- موقف الصلبيين من الصراعات الأيوبية وسلطة الملك العادل              |
| ٤ـ مقدمات الحملة الصليبية الخامسة.                                    |
| المبحث الثاني: الأيوبيون بعد الملك العادل حتى نهاية حكمهم ١٥٢         |
| ١- تداعيات الحملة الصليبية الخامسة رأثرها في توحيد القوى الأيوبية ١٥٢ |
| ٧- الصراعات بين ابناء العادل وتأثيرها في الجبهة الأيوبية              |
| ٣- العلاقات السياسية بين الملك الكامل والامبراطور فردريك الثاني ١٦٥   |
| ٤- الحملة الصليبية السابعة على مصر ونهاية الحكم الأيوبي فيها          |
| ٥ ـ الأيوبيون في بلاد الشام حتى مقتل الملك الناصر (١٧٨هـ/١٢٦٠م) ١٧٥   |
| الملاحقا١٨١                                                           |
| المصادر والمراجعه١٨٥                                                  |
| المراجع والبحوث الانكليزية                                            |
| Y·4Abstract                                                           |
| Y\F                                                                   |

### إهداء

إلىي...

مَنْ أتضرع إليه بجبه لي، وفي محراب صمتي أستسقي الغمام بوجهه... أبي مَنْ أرى وجهها الدافئ في انفاس كلماتي، نبع الحنان... أمي مَنْ حاورت بأناملها الوردية قيثارة مدوَّنتي. غاليتي... زوجتي الشموس الندية والأقمار التي تطلع من نافذة الألق، أشواقي لكم وفيكم أحزاني، أولادي... سيف وعليشان ونالان



#### ا. لمقدمـة

إحتلت الأسرة الأيوبية مكانة مرموقة في تاريخ المشرق الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الشاني عشر النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي، لما لعبته من دور بارز في أحداث الشرق الأدنى الاسلامي على الصعيدين السياسي والعسكري، ولاسيما في عهد مؤسس الدول الأيوبية صلاح الدين يوسف بن أيوب (٥٦٧-٥٨٩هـ/١٩٧١م)، ذلك الدور الذي أهل هذه الأسرة أن تشغل موقع الصدارة بين الأسر الحاكمة التي ظهرت في الشرق الأدنى الإسلامي. فقد كان تاريخها محط اهتمام المؤرخين المسلمين القدماء الذين وجدوا في تدوين أخبارها مادة خصبة ضمنوها بطون كتبهم التي إتخذت أحياناً من اسم الأسرة الأيوبية عنواناً لها.

أما حديثاً فمن المعروف أن مؤلفات عديدة في الشرق والغرب وبلغات عتلفة خصصت للبحث في تاريخ الدولة الأيوبية وشخصية صلاح الدين، لما شكلته هذه الدولة من حلقة مهمة في تاريخ المسلمين في مقاومة الغزو الصليبي، ولكونها إحدى أهم حلقات مايعرف بالحروب الصليبية التي أثارت الباحثين والمفكرين المسيحيين والمسلمين كل من وجهة نظره، إلا أنه لم نجد دراسة أكاديمية متكاملة بحثت تاريخ الأيوبيين في مدونات المؤرخين السريان فكل ماتم بحثه سابقاً عبارة عن معلومات متناثرة بين مطويات عدد من المبحوث والدراسات ليست مخصصة للبحث في تاريخ الدولة الأيوبية، لذلك ارتأينا البحث بين مؤلفات عدد من المؤرخين السريان للخروج بتاريخ الأيوبيين من وجهة نظر هؤلاء المؤرخين.

شارك المؤرخون السريان وبشكل فاعل في تدوين تناريخ الشرق الأدنى الإسلامي لكونهم يمثلون جزء أصيلاً من النسيج السكاني لهذه المنطقة له خصوصيته الحضارية من لغة ودين، فجاءت مدوناتهم لتلقي الضوء على تناريخ المنطقة من وجهة نظر أُخرى تختلف عما دونه المؤرخون المسلمون، ومن هنا يأتي سبب اختيار عنوان هذه الأطروحة التي ارتأينا أن نسميها (الأيوبيون في كتابات المؤرخين السريان) بهدف إشراء معرفتنا من خلال قراءة مختلفة لتناريخ الأيوبيين، منذ ظهورهم على مسرح أحداث المشرق الإسلامي. هذا وبعد البحث والتقصي فإننا وقفنا على أربعة مؤرخين سريان تناولوا أخبار بني أيوب في مؤلفاتهم وهم كل من مارميخائيل السرياني (ت٢٩٥هه/١٩٩) والرهاوي الجهول (كنان حينا ٢٣٢هه/١٩٩) والمكنين جسرجس ابن العمينة (ت٢٧٣هم/٢٩١) والمكنين جسرجس ابن العمينة الى روايات هؤلاء المؤرخين عن تاريخ بني أيوب ونقدها نقداً منهجياً، ثم مقارنتها مع ما ورد لدى المؤرخين المسلمين متى ما وجدنا في ذلك ضرورة.

أما المنهجة العلمية التي اتبعت في هذه الدراسة فهي تحليلية نقدية قائمة على أساس قراءة الروايات السريانية قراءة دقيقة ومكثفة شم نقدها نقداً أكاديباً ومقارنتها بروايات المؤرخين المسلمين لاسيما المعاصرين للدولة الأيوبية وتحديد مكامن الإختلاف والتوافق فيما بينهم للخروج بصورة التاريخ الأيوبي في نظر المؤرخين المسيعيين السريان، ولتحقيق ذلك ارتأينا تقسيم موضوع هذه الدراسة على أساس التسلسل الزمني للأحداث التاريخية الى مقدمة وأربعة فصول وخاتة على النحو الآتى:

تضمنت المقدمة عرضاً الأهمية موضوع الأطروحة وسبب اختياره وتحليلاً الأهم المصادر والمراجع المعتمد فيها.

الفصل الأول الموسوم به (المؤرخون السريان ومصادرهم في تدوين التاريخ الايوبي) قسم الى مبحثين، تناول ألأول تعريفاً بالمؤرخين السريان قيد الدراسة وهم أربعة، ميخائيل السرياني والرهاوي الجهول وابن العميد وابن العبري. حيث وقفنا فيه بشئ من التفصيل

على السيرة الشخصية للمؤرخين وتعريف بكتبهم ومخطوطاتها. اما المبحث الثاني من هذا الفصل فخصص لدراسة مصادر المؤرخين السريان في تدوين أخبار بني أيوب.

أما الفصل الثاني (المؤرخون السريان وظهور الأيوبيين في مصر)، فقد قسم بدوره الى مبحثين ايضاً يبحث الأول في الأصول التي انحدر منها بنو أيوب وبدايات تكوين دولتهم في ضوء المدونات السريانية وعلاقتهم بآل زنكي متضمناً عرضاً لحملات أسد الدين شيركوه الثلاث على مصر. أما المبحث الثاني فيتناول بالدراسة ظهور صلاح الدين على مسرح الأحداث السياسية باستلامه مقاليد الوزارة الفاطمية وما واجهته من صعوبات في بداية حكمه حتى تمكن من إنهاء الخلافة الفاطمية وإعلان الخطبة للعباسيين في مصر.

وتضمن الفصل الثالث الموسوم بـ (المؤرخون السريان والتوسع الأيـوبي تجاه بلاد الشام والجزيرة) عرضاً مفصلاً لمحاولات صلاح الدين الأيوبي بناء جبهة متحدة من مصر وبلاد الشام وما صاحب محاولات تلك من مواجهات سواءً مع الزنكيين أم الصليبيين حتى تمكن في نهاية المطاف من فرض سيطرته على معظم أجزاء بلاد الشام والجزيرة استعداداً للمعركة الفاصلة التي كان يعد لها منذ زمن، وتناول هذا الفصل ايضاً أحداث الحملة الصليبية الثالثة وما تمخض عنها من نتائج ألقت بظلالها على الصليبيين والمسلمين على حد سواء.

وتناول الفصل الرابع والأخير بـ (المؤرخون السريان والدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين) وقد قسم الى مبحثين، تضمن المبحث الأول تقصي تاريخ الأيوبيين بعد وفاة صلاح الدين من خلال ما عرضه المؤرخون السريان وتأثير ذلك على الكيان السياسي الأيوبي الذي تعرض لعدد من الحاولات الهجومية من قبل الزنكيين والصليبيين الذين حاولوا استغلال غياب قيادة موحدة للأيوبيين لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية حتى تمكن الملك العادل شقيق صلاح الدين من السيطرة قاماً على السلطة في الدولة الأيوبية، في حين تناول المبحث الثاني مادونه المؤرخون السريان عن بني أيوب وتوحيد الجهود لمواجهة الحملة الصليبية الحامسة، وما تلا ذلك من صراعات أسرية انتابت الدولة الأيوبية بعد وفاة الملك العادل، وتضمن أيضاً تسليط الضوء على العلاقة بين الدولة الأيوبية بعد وفاة الملك العادل، وتضمن أيضاً تسليط الضوء على العلاقة بين

الملك الكامل الأيوبي والإمبراطور فريدريك الثاني خلال الحملة الصليبية السادسة وما نجم عنها من تسليم بيت المقدس للصليبيين.

#### تحليل لأهم مصادر البحث:

لقد اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المصادر الأولية والمراجع الحديثة التي أغنت البحث معلومات قيمة أعطت صورة واضحة عن مجريات الأحداث السياسية للتاريخ الأيوبي، وفيما يأتى ذكر لأبرزها:

### أولاً- المصادر الأولية:

إضافة الى كتب المؤرخين السريان التي أشرنا اليها سابقاً والتي هي محور الدراسة من حيث مادتها ومنهجها لم نجد من النضرورة الإشارة اليها هنا حيث افردنا لها الفصل الأول لغرض التعريف بها باستطراد، وبالاضافة الى كتب هؤلاء المؤرخين فثمة هناك مصادر ومراجع أخرى اعتمدنا عليها لاسيما الاسلامية لاجراء المقارنة، كانت لها أهمية بالغة في إتمام هذه الدراسة ونعرض أهمها كما يأتي:

لقد أغنت مؤلفات العماد الأصفهاني (ت٩٧ هـ/١٠١م) البحث كثيراً لاسيما كتاب (البرق الشامي)، وحاتي أهمية العماد الأصفهاني من كونه لازم صلاح الدين الأيوبي في المرحلة الأخيرة من حياته فكان بذلك شاهد عيان على الكثير من مروياته لاسيما عن معركة حطين سنة (٨٣ههـ/١٨٧م) وما أعقبها من عمليات عسكرية وتفاهمات سياسية خلال الحملة الصليبية الثالثة حتى عقد الهدنة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد ملك انكلترا سنة (٨٧ههـ/١٩١م)، وقد أفادنا في تحديد زمان وقوع بعض الأحداث ومقارنتها مع ما ورد عند المؤرخين السريان.

ويحتل كتاب (الكامل في التاريخ) لإبن الأثير (ت٦٣٠هـ/١٢٣٢م) مكانة مهمة بين المصادر التي اعتمدت عليها هذه الدراسة، وهو من التواريخ الحولية وأن مؤلفه كان معاصراً للكثير من أحداث تاريخ الدولة الأيوبية ولاسيما محاولات صلاح الدين التوسع في

بلاد الشام والجزيرة وحصاراته لمدينة الموصل التي ينتمي ابن الأثير اليها، فجاءت رواياته عن الحقبة قيد الدراسة غنية بمعلومات ذات أهمية كبيرة ولايفوتنا هنا ان نشير الى موقف ابن الأثير الغير ايجابي من صلاح الدين فهو غالبا ما يتعرض له بالنقد لاسيما صراعاته مع آل زنكي، كما ويعد كتاب الكامل في التاريخ واحداً من أهم المصادر الاسلامية التي اعتمد عليها المؤرخ السرياني ابن العبرى في تدوين أخبار بني ايوب.

أما كتاب (النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية) والمشهور بسيرة صلاح الدين لإبن شداد (ت٢٣٦هـ/١٣٣٤م) فلا يقل أهمية عما سبق لما يحتويه من روايات قيّمة عن عمل أحداث تاريخ الدولة الأيوبية في عهد صلاح الدين لكونه- أي ابن شداد- كان من المقربين الى الأخير كونه كان قاضياً لجيشه خلال الحقبة التي تلت معركة حطين، كما وشهد ابن شداد أحداث الحملة الصليبية الثالثة عن قرب وما نتج عنها من مواجهات عسكرية وتفاهمات سياسية كان أحياناً طرفاً فيها.

وكان كتاب (مرآة الزمان في تاريخ الأعيان) لِسبط ابن الجوزي (ت٤٥٦هـ/١٥٦٩م)، ذا أهمية خاصة فيما يتعلق بأوضاع الدولة الأيوبية بعد وفاة الملك العادل سنة (٦١٥هـ/١٢٨م)، وما تبعه من صراعات أسرية بين ابنائه، حيث كان سبط ابن الملك الجوزي حينئذ مقيماً في دمشق من المقربين الى الملك المعظم عيسى الأيوبي ابن الملك العادل (٥٩١هـ/١٩٥هـ/١٢٥٧م)، فقدم لنا روايات ممتازة عن تلك الأحداث أهلته أن يحتل موقع الصدارة بين المصادر المعتمدة ولاسيما عن المواجهات بين الملك المعظم وأخويه الملك الكامل (٦١٥-٣٥هـ/١٢١٨م) والملك الأشرف موسى (٦١٥-٣٥هـ/١٢١٠م)، والتقارب السياسي بين المعظم وجلال الدين منكبرتي (٦١٥هـ/١٢٠م)، آخر سلاطين الدولة الخوارزمية.

أما كتاب (الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية) لأبي شامة (ت٦٦٥هـ/١٩٦٦م) فقد أغنى البحث كثيراً بما احتواه من روايات مهمة عن بني أيوب بعد وفاة صلاح الدين وما اعقبه من صراعات بين الأمراء الأيوبيين ودور الملك العادل فيها حتى تمكن في النهاية من السيطرة على زمام السلطة الأيوبية سنة (١٩٥هـ/١٠١م). ولايقل أهمية عنه كتابه الآخر(تراجم رجال القرنين السادس

والسابع) والمشهور بالنيل على الروضتين بما زودنا من روايات في غاية الأهمية استفدنا منها من خلال مقارناتها مع ما دونه المؤرخون السريان محاولين الوقوف على الحقيقة التاريخية الأقرب الى الواقع.

وكتاب (ونيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لإبن خلكان (ت١٨٦هـ/١٨٦م) وهو من كتب التراجم، فقد كان ذا قيمة كبيرة جدا للبحث كون ابن خلكان كان قريب العهد بالدولة الأيوبية، بل عاصر نهاياتها الأمر الذي أهله أن يشغل موقعاً مرموقاً بين أصحاب التراجم من المؤرخين المسلمين، فجاء كتابه ذا وفره من المعلومات عن أغلب أفراد الأسرة الأيوبية، والشخصيات الوارد ذكرها ضمن هذه الدراسة.

وكتاب (مفرج الكروب في أخبار بني أيوب) لإبن واصل (ت١٩٩٨هـ/١٢٩٨م)، فهو من الكتب المختصة بتاريخ الأسرة الأيوبية، فقد أفادنا في معظم أقسام هذه الدراسة لاسيما في عبصر الملك الصالح نجم الدين أيوب (٦٣٧-١٤٤هـ/١٢٤٠- ١٢٤٨م) والحملة الصليبية السابعة على مصر، ومن ثمّ نهاية الحكم الأيوبي هناك. وتأتي أهمية ابن واصل في كونه كان معاصراً لنهايات الحكم الأيوبي، بل وكان حاضراً خلال أحداث الحملة السابعة فهو بذلك شاهد عيان على الكثير من تلك الأحداث.

وكانت لعدد من كتب الرحالة والبلدانيين أهمية خاصة في تحديد مواقع بعض المدن والتعريف بها. يأتي في مقدمتها كتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي (ت٦٢٦هـ/١٢٨م) حيث اعتمدنا عليه بشكل رئيس في هذا البحث لكونه عاصر الدولة الأيوبية وهو أفضل من قدم وصفاً لجغرافية المنطقة التي حكمها بنو أيوب. كما واعتمدنا على كتاب تقويم البلدان لأبي الفداء (ت٧٣٧هـ/١٣٣١م) لما وفره من معلومات غزيرة عن المواقع الجغرافية الواردة في هذه الدراسة ، ومعروف أنه هو من الأجيال الأخيرة من أمراء بنى أيوب.

فضلاً عن المصادر الاسلامية، فقد اعتمدت الدراسة على عدد من المصادر لمؤرخين صليبيين أرخوا لتأريخ المنطقة ومنهم من كان مرافقاً لبعض الحملات الصليبية لما لها من اهمية في تقديم بعض التصورات حول جوانب مهمة من التاريخ الأيوبي، يأتى في مقدمتها

كتاب (الأعمال المنجزة فيما وراء البحار) لوليم الصوري (ت حوالي ١٨٥هـ/١٨٥ م) إذ كان أحد أبرز رجال الدين الصليبين في المشرق الاسلامي فقد كان اسقفاً لعكا وأدى دوراً في الإدارة الدينية في حقبة الحروب الصليبية في الشرق وقد تضمن تأريخه معلومات مهمة عن المحقبة قيد الدراسة. وكان لكتاب (تاريخ بيت المقدس) ليعقبوب الفيتري (ت٦٣٨هـ/١٢٤٠م) أسقف عكا (٦١٦-١٣٨هـ/١٢١٦م) أهمية خاصة لما زودنا به من معلومات مهمة لم نجدها في المصادر السريانية، ولا في المصادر الاسلامية، وكان لكتاب (ريتشارد وصلاح الدين) لمؤلف مجهول مصاحب للملك ريتشارد قلب الأسد، أهمية بارزة ولاسيما في عرضه للأحداث التي دار رحاها بعد وصول القوات الانكليزية الى بلاد الشام وحتى صلح الرملة. ولا تقل أهمية عنه روايات المؤرخ جوانفيل المرافق للملك لويس التاسع في الحملة الصليبية السابعة على مصر لما قدمه من معلومات قيمة أفادت كثيرا في الوقوف على بعض الحقائق التاريخية لكونه شاهد عيان على كل أحداث الحملة.

#### ٢- المراجع:

أما المراجع والبحوث الحديثة، فقد اعتمدت الدراسة على عدد غير قليل منها لاسيما تلك الدراسات التي تناولت المؤرخين السريان ومصادرهم، كذلك التي اختصت بالدولة الأيوبية. ويأتي في مقدمتها كتاب اللؤلؤ المنثور لأفرام برصوم وهو من كتب التراجم ويعد واحداً من المراجع المهمة التي استفاد منها الباحث في تكوين صورة أوضح عن المؤرخين السريان لما احتواه من معلومات وافرة عنهم وعن مصادرهم، كذلك كتاب أدب اللغة الآرامية لألبير أبونا، فقد أفاد البحث بالكثير من المعلومات لاسيما تلك التي تتعلق بمخطوطات مؤلفات المؤرخين السريان وطبعاتها، والدراسة القيمة التي تدمها جان موريس فية عن الفكر التاريخي عند السريان. أما المؤلفات التي تناولت تاريخ الدولة الأيوبية أو جانباً منها، فقد كان لكتاب العلاقات بين الشرق والغرب لحمد مؤنس عوض، اهمية في الوقوف على طبيعة العلاقات بين أمراء بني أيوب وعدد من قادة الحملات الصليبية، كذلك الدراسة التي قدمها منذر الحايك والموسومة العلاقات

الدولية في عصر الحروب الصليبية كانت لها من الأهمية ما أسعفنا بتفسير طبيعة العلاقات المتشابكة بين القوى المتصارعة المعاصرة لعهد الدولة الأيوبية.

وبجانب المراجع السابقة فقد تمت الإستعانة ببعض ما قدمه المؤرخون الأوروبيون الحدثون من مؤلفات سواءً عن تاريخ الأدب السرياني و المؤرخين السريان أو تاريخ بني أيوب، فجاء ابرز تلك المؤلفات الأوروبية كتاب تاريخ الأدب السرياني لروبنس دوفال، لم احتواه من معلومات مهمة عن بعض المؤرخين السريان ومؤلفاتهم، ولاتقل أهمية لما احتواه من معلومات مهمة عن بعض المؤرخين السريان ومؤلفاتهم، ولاتقل أهمية الدراسة الممتازة التي قدمها (Mark Dickens) تحت عنوان (Syriac Historians من هذا البحث، والمقالة التي قدمها (Roldeke) عن ابن العبري ضمن كتاب من هذا البحث، والمقالة التي قدمها (sketches from eastern history) من المؤرخين السريان، كذلك المجموعة القيمة من الأبحاث الأكاديمية في تاريخ الحروب الصليبية المؤرخين السريان، كذلك المجموعة القيمة من الأبحاث الأكاديمية في تاريخ الحروب الصليبية التي حررها (Kennth M. Setton) تحت عنوان (Kennth M. Setton)

فضلاً عما سبق فهناك العديد من المصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث وردت في ثنايا هذه الدراسة هي أقل أهمية عما ورد أعلاه ساهمت وبنسب متفاوتة في إقام هذ العمل يجد القارىء قائمة مستوفية بها في نهاية هذا البحث

وختاماً أقول إني حاولت جاهداً أن أقدم دراسة موضوعية، قدر الإمكان، لكيفية تعامل المؤرخين السريان مع تاريخ الأيوبيين، فإن أصبت فذلك خير وإن كان الآخر فحسيى أني سعيت، والله من وراء القصد.

مهدي Slevani73@yahoo.com

## المبحث الأول: تعريف بالمؤرخين السريان وكتبهم

#### ١. مارميخائيل السرياني الكبير (ت٥٩٦هـ/١١٩٩م):

إسمهُ إيشوع<sup>(۱)</sup> بن إيليا<sup>(۲)</sup> آل قنداسي<sup>(۳)</sup>، إشتهر بمار<sup>(٤)</sup> ميخانيل السرياني والكبير<sup>(٥)</sup> أيضاً تميزاً له عن إبن أخيه إيشوع سفثانا الذي عرف هو الآخر بيخائيل<sup>(١)</sup> ولد ميخانيل السرياني في مدينة ملطية<sup>(٧)</sup> سنة (٢٠هـ/

(١) الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي، ترجمة البير ابونا، مطبعة شفيق، بغداد، ١٩٨٦، ج٢، ص٣٨١.

(۲) ميخائيل السرياني: تاريخ، ترجمة غريغوريوس صليبا شمعون، دار ماردين، حلب، ۱۹۹٦،
 ج۳، ص۳۱۰.

(٣) برصوم: اللؤلؤ المنشور، مطبعة الشعب، بغداد، ١٩٧٦، ص ٣٩٤" البير أبونا: أدب اللغة الآرامية، دار المشرق، بيروت، ١٩٩٦، ص ٤٣٣.

(٤) مار: كلمة سريانية تعني السيد، وهي لفظة تكريبة تستخدم في الكنائس السريانية قبـل اسماء القديسين والأساقفة. اليسوعي: معجم الإيمان المسيحي، دار المشرق، بيروت، ١٩٩٨، ص ٤٢٣.

(٥) جاء في مقدمة الترجمة العربية لتاريخ ميخانيل السرياني أن لقب الكبير أنا جاء نتيجة الأعمال الجليلة التي قدمها ميخانيل للكنيسة والأدب السرياني. ينظر: ج٣، ص١٣

(٦) البيربونا: ادب، ص٤٣٥.

(٧) ملطية: مدينة تقع الى الغرب من نهر الفرات في بلاد الروم على بعد ثلاث مراحل جنوب سيواس.ابوالفدا: تقويم البلدان، تحقيق رينود وماك كوكين ديسلان، دار الطباعة السلطانية، باريس، ١٨٤٠، ص ٣٨٥، في حين يجعلها ابن حوقل من مدن الثغور ضمن إقليم الجزيرة. صورة الأرض، مكتبة

(^^) أما فيما يتعلق بعائلته فليس لدينا أي معلومات سوى أن أبوه إيليا كان قساً (^) وان عمه أثناسيوس زكّا (ت ٦٢ هـ /١١٦٦م) كان هو الآخر مطراناً لعين زربة (١٠) إن ندرة المعلومات عن عائلة ميخانيل السرياني جعل من الصعب تكوين صورة واضحة عن حياته المبكرة، لكن من الواضح انه كان من عائلة متدينة ولاسيما أن والده وعمه كانا كاهنين، الأمر الذي كان له تأثير في نشأته نشأة دينية.

دخل ميخائيل منذ صباه دير مار برصوم (١١) القريب من ملطية وهناك درس العلوم اللغوية والادبية واللاهوت (١٢). حتى بلغ الثلاثين من عمره وعندئذ اختير

الحياة، ١٩٧٩، ص ١٥٤. وهي الآن تقع ضمن أراضي النولة التركية في ولاية ديار بكر. أمين واصف بك: معجم الحريط التاريخية، تحقيق احمد ذكي باشا، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت، ص٤٣

(٨) برصوم: اللؤلؤ المنشور، ص ٣٩٤" البير ابونا: ادب، ص ٤٣٦" مبراد كاميل: تاريخ الأدب السرياني، دار الثقافة للنشر، القاهرة، د.ت، ص٣٤٦"

Bar Abrahem: patriarch Michael ,JAAS, vol.12, 1998, p 34

(٩) القس: ويعرف بالكاهن ايضاً، وهي رتبة كنسية القائم بها بمثابة مساعد للمطران حيث يعمل تحت سلطته وهو مكلف برعية. اليسوعي: معجم الإيان المسيحي، ص٣٩١.

(١٠) برصوم: اللؤلؤ، ص٣٩٤" البير أبونا: أدب، ص٤٣٥. كذلك ينظر الخارطة رقم (١)،ص١٦١

(۱۱) دير مار برصوم: او دير برصوما، يقع قرب مدينة ملطية يشبه القلعة (ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ۱۹۹۵، ج۲، ص۰۰۰) على رأس جبل قرب ملطية، وقد احتل هذا الدير مكانة مرموقة في الكنيسة السريانية حيث ازدهرت فيه مدرسة للعلوم الكنسية واللاهوت والعلوم اللغوية من القرن الثامن الى اواسط القرن الثالث عشر الميلادين حبيب زيات: الديارات، دار المشرق، بيروت، ۱۹۹۹، ص۱۰۷ موسى مخول: الحضارة السريانية، دار بيسان، بروت، ۲۰۰۹، ص۰۰۷

Mark Dickens: Medieval Syriac Historians, Cambridge university, 2004, p.9

<sup>(</sup>١٢) برصوم: اللؤلؤ المنثور، ص ٣٩٤: البير ابونا: ادب، ص ٤٣٤"

رئيسا لدير مار برصوم (۱۲)، ويبدو أن ميخانيل تمتع بشخصية مرموقة بين اقرائه في الحياة الديرية والدليل على ذلك ما لقيه من احترام في الوسط الديني الذي كان يعيش فيه خلال عشر السنوات اللاحقة من تبوئه رئاسة الدير المذكور الأمر الذي أهله بأن يتدرج في السلم الكهنوتي حتى رقي الى مرتبة بطريرك (۱۹) اليعاقبة (۱۹)، وهو في سن الاربعين وذلك في (۲۱ذوالحجة ۳۱ هد/۸ تشرين الاول ۱۱۹۳م) خلال عجمع كنسي عقد في دير مار برصوم (۱۱)، واستمر ميخائيل في ذلك المنصب مدة ثلاثة وثلاثين عاما حتى توفي سنة (۹۱ هد/۱۹۹م) (۱۹)

اما فيما يتعلق بمؤلفات ميخائيل السرياني فهي كثيرة ومتنوعة  $^{(1)}$ , وما يهمنا منها في هذه الدراسة هو تاريخه الذي يعد من أكبر اسهاماته في الادب السرياني  $^{(1)}$ , وهو يقع في ثلاثة مجلدات يتضمن واحداً وعشرين مقالاً مقسما الى فصول  $^{(7)}$ . اعتمد

<sup>(</sup>١٣) دوفال: تاريخ الأدب السرياني، ترجمة لويس قصاب، مطرانية السريان الكاثوليك، بغداد، ١٩٩٢، ص. ٤٢٩"

Bar Abrahem: patriarch Michael ,JAAS, vol.12, p.34

<sup>(</sup>١٤) البطريرك: لقب اطلق على رئيس الأساقفة، وأطلق هذا اللقب لأول مرة على أساقفة كراسي المسيحية الأربعة روما والقسطنطينية والإسكندرية وانطاكية. اليسوعي: معجم الإيان المسيحي، ص١١١٥

<sup>(</sup>١٥) اليعاقبة: نسبة الى يعقوب البرادعي او البردعي كان اسقف الرها(٥٤٣-٧٥٩م) منه تأسس مذهب اليعاقبة الذي يؤمن بالطبيعة الواحدة للمسيح (عليه السلام). للمزيد ينظر: شاهر ذيب ابو شريخ: موسوعة الأديان والمعتقدات، دار الصفاء، عمّان، ٢٠٠٤، ج٥، ص ٧١

<sup>(</sup>١٦) ميخائيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص ٤٦٢

<sup>(</sup>١٧) برصوم: اللؤلؤ المنثور، ص ٤٩٥" دوفال: تاريخ، ص ٤٢٩" البير ابونا: أدب، ص ٤٣٥

<sup>(</sup>١٨) للمزيد حول مؤلفات ميخائيسل السرياني ينظر: صراد كامسل: تناريخ الأدب السرياني، دار الثقافة للنشر والتوزيم، القاهرة، د.ت، ٣٤٧" البير ابونا: أدب، ص ٤٣٦

<sup>(</sup>١٩) البير ابونا: أدب، ص ٤٣٥

<sup>(</sup>۲۰) دوفال: تاریخ، ص ۲۲۰

فيه على المنهج الحولي في التدوين يغطي الحقبة منذ الخليقة حتى سنة (٩٥٩هـ/١٩٦) (٢١) كما واعتمد ميخانيل نظاما فريدا في تدوين تاريخه حيث قسم كل صفحة الى ثلاثة اعمدة (٢١) يتناول الاول منها الاحداث الدنيوية والثاني يعالج الشؤون الدينية والكنسية اما العمود الثالث فيحتوي على اخبار وحكايات متنوعة وأمور علية (٢٢)

وبالنسبة لمخطوطات تاريخ ميخانيل السرياني، فليس هناك سوى مخطوطة سريانية وحيدة كانت محفوظة في كنيسة القديسين بطرس وبولس في مدينة الرها<sup>(٢٤)</sup>، عثر عليها البطريرك أفرام رحماني سنة ١٨٨٧م (<sup>٢٥)</sup>، وهذا النص السرياني هو الوحيد لتاريخ ميخانيل يتضمن عمافئة صفحة من القطع الكبير (<sup>٢٦)</sup>، يعود تاريخ

Sebastian Brock: Syriac historians writing ، بحث منشور في: مجلة الجمع العلمي العراقي، هيئة اللغة السريانية، مج٥، ١٩٨٠، ص ٣١٢٣

Dickens: Medieval Syriac, p. 9

(٢١) البير أبونا: أدب، ص ٤٣٨" يوسف حيى: التواريخ السريانية، مجلة الجمع العلمي العراقي، هيئة اللغة السريانية، مج٦، ١٩٨٢، ص ٨٣

(۲۲) ينظر الملحق رقم (۱)، ص۱۹۰

(٢٣) برصوم: اللؤلؤ المنثور، ص ٣٩٥"

Segal: Syriac chronicles, in Lewis B. and P. H. holt: historians the of middle east, oxford, university press, London, 1964, P. 255

(٢٤) الرها: مدينة كبير تقع في اقليم الجزيرة على الجانب الشرقي من نهر الفرات. وأغلب أهلها من النصارى فيه اكثر من ثلاثمئة دير وصومعة. الاصطخري: المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني، دار القلم، القاهرة، ١٩٦١، ص٥٥. أبو الغدا: معجم البلدان، ص٢٧٧ وتسمى حالياً اورفة وتقع ضمن الأراضى التركية. ينظر الخارطة رقم (١)، ص١٦١

(٢٥) البير أبونا: أدب، ص ٤٣٨"

Brock: Syriac historians, P. 312

(٢٦) برصوم: اللؤلؤ المنثور، ص٣٩٥.

نسخ المخطوطة الى عام ١٥٩٨م، وهي بخط المطران ميخانيل العوربيشي انجزها يوم كان راهبا في الرها<sup>(٢٧</sup>)، والمخطوطة الان موجودة في كنيسة مارجرجس في حلب<sup>(٢٨</sup>). وفضلا عن المخطوطة السريانية المشار اليها هناك ترجمة أرمنية محتصرة لتاريخ ميخانيل السرياني نقلها عن السريانية القس يشوع ال توما في حصن كيفا<sup>(٢٩</sup>) يعود تاريخها الى عام ١٩٤٥م (<sup>٢٩)</sup> ويبدو ان كاتبها قد نقلها عن مخطوطة سريانية هي غير النسخة التي اشرنا اليها بدليل ان تاريخ ترجمة المختصر ألأرمني هو قبل تاريخ نسخ النسخة السريانية. ومن الجدير بالذكر انه حتى اكتشاف النص السرياني لتاريخ ميخانيل سنة ١٨٨٧م كان الاعتقاد سائدا ان هذا التاريخ موجود بترجمته الأرمنية فقط (<sup>٢١</sup>)

لقد استقطب تاريخ ميخانيل السرياني اهتمام الباحثين شرقيين وغربيين فظهرت عدة ترجمات وطبعات اقدمها ترجمة الى العربية الملوحونة (العامية) قام بها مطران دمشق يوحنا شقير الصددي سنة ١٧٥٩م وهذه الترجمة لايوجد منها سوى خمس نسخ (٢٢) كما وترجها الشماس بطرس قاشا عام ١٩٨٧م، ومازالت مخطوطة في خزانة ابنه سهيل قاشا (٢٣)، وفي عام ١٨٩٩م قام الاب شابو بطباعة النص السرياني وترجمه

Bar Abrahem: patriarch Michael ,JAAS, vol.12, p.40 (<sup>r, 1</sup>)Dickens: Syriac historian, p. 11

(٣٢) وهي موجودة في مكتبة دير الزعفران وصدد و آمد ودير مرقس و لندن. ينظر: ميخانيل السرياني، تاريخ، ج٣، مقدمة المترجم، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢٧) المرجع نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٢٨) ميخائيل السرياني: تاريخ، ج٢، مقدمة المترجم، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢٩) حصن كيفا: مدينة على نهر دجلة بين آمد (ديار بكر) وجزيرة ابن عمر (بوتان). ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج٢، ص٢٦٥. وهي الآن تقم ضمن اراضي الجمهورية التركية.

<sup>(</sup>٣٠) طبعت في القدس سنة ١٨٧٠م. برصوم: اللؤلؤ المنثور، ص ٣٩٦"

<sup>(</sup>٣٣) سهيل قاشا: صلاح الدين في المصادر السريانية، مجلة كاروان، ع ، ١٩٨٧، ص١٥٩.

الى الفرنسية في ثلاثة مجلدات (٢٤)، في حين ان احدث ترجمة عربية كاملة لتاريخ ميخائيل السريانية هي التي قام بها المطران صليبا شعون معتمدا على مخطوطة الرها السريانية، وتقع هذه الترجمة في ثلاثة مجلدات، طبعت في حلب ١٩٩٦م" وهي الترجمة التي اعتمدناها في هذه الدراسة. فضلا عن ذلك فقد قام الدكتور سهيل زكار بترجمة القسم المتعلق بالحروب الصليبية (٢٥)

#### ٢ ـ الرهاوي المجهول (كان حيا ٦٣٢هـ/ ١٢٣٤م):

ليس هناك من المعلومات ما يبط اللثام عن اسم هذا المؤرخ السرياني والسبب في ذلك يعود الى كون الورقة الاولى من المخطوطة الوحيد لكتاب مخرومة (٢٦) وهذا أدى الى ضياع اسم المؤلف (٢٧)، ولم يتوصل الباحثون حتى الان الى معرفة اسم مؤلف هذه المدونة لذلك اصطلح على تسميتة بالرهاوي المجهول (٢٨).

وبخصوص أصل الرهاوي الجهول فقد تضاربت الآراء حول ذلك فمن الباحثين المحدثين من يرى انه كان من الرها(٢٩) معتمدين في ذلك على معرفة الرهاوي الجهول

J.B. Chabot: chonique de michel le Syrian, paris, 1901 وطبع لاحقا (٣٤)

<sup>(</sup>٣٥) موسوعة الحروب الصليبية، ج٥.

<sup>(</sup>٣٦) البير أبونا: أدب، ص ٤٤٠

<sup>(</sup>٣٧) يعتقد الدكتور سهيل زكار ان صاحب هذه المدونة قد يكون باسيل مطران الرها (الموسوعة الشامية، ج٥، مقدمة المترجم، ص ١٣)، لكننا وبعد التحقيق في ذلك وجدنا ان مطران الرها باسيل قد توفي سنة (٣٣هه/١٦٩م)، وان الرهاوي الجهول قد أرخ لوفاته في القسم الكنسي من كتابه، ص ٣٤٧، واستناداً الى ماسبق يكون الرأي القائل إنَّ مطران الرها باسيل هو صاحب ما اصطلح على تسميته بتاريخ الرهاوي الجهول ليس صحيحاً.

<sup>(</sup>٣٨) تاريخ الرهاوي، ج٢، مقدمة المترجم، ص ٨

بخطط مدينة الرها وانه كان معاصرا لكثير من الاحداث التي دونها عن المدينة كشاهد عيان. هذا ويذهب آخرون إلى أنَّ هذا المؤرخ السرياني كان راهبا في دير مار برصوم (13). إن تدوين الرهاوي المجهول الدقيق لحوادث تاريخ مدينة الرها يوحي بأنه كان شاهد عيان قريب من الحدث التاريخي وهذا يدفعنا الى الاعتقاد انه من مدينة الرها، وهذا بحد ذاته لا يمنع ان يكون منتميا لدير مار برصوم فكونه رهاوي الاصل لا يمنع من اقامته في دير ما خارج الرها قائما بأعمال دينية، ويرجح ايضاً أنَّ الرهاوي دون كتابه وهو مقيم في دير مار برصوم مستفيدا من الوثائق الكنسية الحفوظه في هذا الدير (13) ولاسيما أنه ـ اي الدير ـ كانت له مكتبة (٢٤) تضم عدداً كبيراً من الكتب والوثائق.

أما فيما يتعلق بكتابه الذي اصطلح على تسميته بتاريخ الرهاوي الجهول وهو من التواريخ العامة فليس له سوى مخطوطة واحدة عشر عليها البطريرك افرام رحماني في اسطنبول سنة ١٨٩٩م وكانت محفوظة عند الأسقف بولس الرهاوي (٢٤)، يعود تاريخ نسخ هذه المخطوطة الى أوائل القرن الرابع عشر (٤٤). وهي مقسمة الى جزأين في حوالي ٨٣١ صفحة يتناول الجزء الاول التاريخ المدني منذ الخليقة حتى عام ١٢٣٤م، في حين يضم الجزء الثاني التاريخ الكنسي والذي يمتد حتى سنة عام ١٢٠٤م (وهو المنهج الذي اعتاد رجال الدين من المؤرخين السريان على

Dickens: Syriac historian, p. 11

Brock: Syriac historians, P. 310

<sup>(</sup>٤٠) برصوم: اللؤلؤ، ص ٤٠٣

<sup>(</sup>١٤) الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي، ج٢، مقدمة المترجم، ص٧.

<sup>(</sup>٤٢) ميخانيل السرياني،تاريخ، ج٣، ص ٣١٠

<sup>(</sup>٤٣) برصوم: اللؤلؤ، ص ٤٠٤" يوسف حيى: التواريخ السريانية، ص ٨٥"

<sup>(</sup>٤٤) البير أبونا: أدب، ص ٤٤٠

<sup>(</sup>٤٥) برصوم: اللؤلؤ، ص ٤٠٣" البير ابونا: أدب، ص ٤٤٠

اتباعه، وبخصوص تقسيمات الرهاوي لمواضع كتابه فقد عمد الى منهج فريد من نوعه اعتمده في الجزء المدني فقط يقوم على الترقيم حيث إنه غالبا ما يرقم عناوينه على شكل ملازم وبشكل متسلسل لينتهي بالرقم ٢٥ (٤٦) ان هذا المنهج في تدوين حوادث التاريخ لم نجد له مثيلا لدى المؤرخين السريان ولا المسلمين على حد اطلاعنا.

إن أول من نشر تاريخ الرهاوي المجهول هو البطريرك افرام رحماني حيث نشر الجزء الأول من هذا التاريخ بالسريانية سنة  $19.6 \, {\rm N}^{(7)}$ , ثم نشر الجزء الثاني سنة الأول من هذا التاريخ بالسريانية سنة  $19.6 \, {\rm N}^{(7)}$ , ثم نشر الجزء الثاني سنة  $19.6 \, {\rm N}^{(7)}$ , ثم البطريرك افرام برصوم صاحب كتاب اللؤلة المنشور بطبع تاريخ الرهاوي كاملاً  $(10.6)^{(7)}$ , كما وقام كل من ترتون وهاملتون كب بترجمة جزء من تاريخ الرهاوي الى الانكليزية  $(10.6)^{(7)}$  وقام الاب البير ابونا سنة  $19.6 \, {\rm N}^{(7)}$  كما وترجمه الى العربية الشماس بطرس قاشا سنة  $19.6 \, {\rm N}^{(7)}$  دون ان يقوم بنشره  $(10.6)^{(10)}$  أما أول ترجمة عربية منشورة لتاريخ الرهاوي المجهول فقد قام بها البير ابونا ايضاً وصدرت الطبعة الأولى منها عام المربخ وهي الترجمة التي اعتمدنا عليها في بحثنا.

Brock: Syriac historians, P. 309

Dickens: Syriac historian, p. 14

(<sup>19</sup>)the ferst and second crusades, JRAS, No.1, 1933,p.69-101 A. Tritton & Gibb

<sup>(</sup>٤٦) وهناك ملزمتان بدون أرقام قام المترجم بترقيمها وهي الملزمتان ٥٢٦ و٢٢٧

<sup>(</sup>٤٧) يوسف حيى: التواريخ السريانية، ص ٨٥"

<sup>(</sup>٤٨) برصوم: اللؤلؤ المنثور، ص ٤٠٤"

<sup>(</sup>٥٠) نشر في لوفان بعنوان:

Cronicon de anum Christi 1234 pertinens, tex, spar, A, Abouna, vol. 354, syr, 154, 1974

<sup>(</sup>۱۵) قاشا: صلاح الدين، ص١٥٩.

#### ٣ ـ المكين جرجس ابن العميد (ت٦٧٢هـ/١٢٧٣م):

هو المكين جرجس بن ابي الياسر ابن ابي المكارم ابن ابي الطيب (٢٠ المشهور بإبن العميد، هكذا يعرف ابن العميد نفسه وهنو ينزرخ سنة ولادته. ولند سنة العميد، هكذا يعرف ابن العميد نفسه وهنو ينزرخ سنة ولادته. ولند سنة ولادته. ولا العميد (٢٠ المدارة) في القاهرة على الارجح التي كان اجداده قد قدموا اليها من تكريت في عهد الخليفة الفاطمي الآمربالله (٤٩٥عـ ٢٥ هـ ١١٠ المدارة). ان ما بين ايدينا من معلومات قليلة لا تكفي لرسم صورة واضحة لشخصية ابن العميد الا انه يمكننا القول من خلال اطلاعنا على كتاباته إنه كان ذا باع حسن في الكتابة وهذا ما أهله ان يشغل منصب كاتب ديوان الجيش لاكثر من مرة. كما كان كثير التواضع نستدل على ذلك من استخدامه كلمات التواضع وعباراته، ولاسيما عندما يتحدث عن ذاته، وهذه العبارات تعكس اسلويه الادبي والتقليدي للكتاب ولاسيما المسيحين فيما يتعلق بصيغ التواضع والخشوع حينذاك حيث يستهل ابن العميد رواية ميلاده بكلمات التواضع التي تصل حد تحقير الذات عن الدات عن ذاته (٥٠)

كان والده العميد ابو الياسر (ت٦٣٦هـ/١٢٣٨م) احد موظفي الدولة الايويية على عهد الملك العادل الايويي $^{(7)}$  (٥٩٦هـ/١٢٠٠م-١٢١٨م) إذ كان كاتباً في ديوان الجيش $^{(8)}$ ، اما ابن العميد فقد تقلد هو الآخر هذا المنصب في مصر ودمشق لأكثر من مرة حيث إنه وخلال فترة لاحقة عين على ديوان الجيش بدمشق  $^{(8)}$  والحاكم آنذاك علاء

<sup>(</sup>٥٢) ابن العميد: أخبار الأيوبيين، تحقيق كلود كاهن، المعهد الفرنسي، دمشق، ١٩٥٨، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥٣) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(8</sup>٤) ينظر: اخبار الأيوبيين، ص ٢٠

<sup>(</sup>٥٥) ابن العميد: تاريخ المسلمين، تحقيق توم اربانيو، ليدن، ١٩٢٥، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥٦) المقريزي: المقفى، تحقيق عمد اليعلاوي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ١٩٩١، ج٣، ص ١٨.

<sup>(</sup>۵۷) ابن العميد: تاريخ المسلمين، ص ۳۰۰.

<sup>(</sup>٥٨) ابن الصقاعي تنالي كتاب وفيات الأعيان، تحقيق جاكلين سويلة، المعهد الفرنسي، دمشق، ١٩٧٤، ص ١٩٠٠

الدين طيبرس (ت٦٨٩هـ/٢٨٢ مم) وهو صهر الملك الظاهر بيبرس (<sup>٩٥)</sup>، لكن ابن العميد لم يستمر طويلاً في هذا المنصب فعلى اثر تـوتر العلاقـة بين الملك الظـاهر بيبرس (٦٥٨ عـ٧٦هـ/١٢٦٠ عـ١٢٦٠ عــــ المنصب العميد (٦٥٠ عنه بعد مدة وولي ديوان الجيش في مـصر (٢١)، ومرة اخرى لم ينعم ابن العميد بنصبه حيث دبرت له مكيدة اودت به الى السجن ثانية (٢١٠) وبعد الافراج عنـه استقر بـه المقام في دمشق حتى توفي فيها سنة (٢٧٧هـ/٢٧٧م) عن عمر ناهز السبعين سنة.

ان ما تجدر الاشارة اليه هنا هو أن هناك عدد من الباحثين من يرى ان ابن العميد قبطي الاصل (<sup>٦٣</sup>)، وهذا مناف تاماً لما بين ايدينا من سند تاريخي جاء على لسان ابن العميد نفسه يثبت ان ابنه سرياني الاصل من تكريت وليس قبطياً، فبعد قراءة الجزء الثاني من كتابه المرسوم (تاريخ المسلمين) توصلنا الى ما ينفي قاماً انه قبطي فخلال تدرينه لنسب عائلته وقصة عجئ اجداده من

<sup>(</sup>٥٩) الصفدي: تحفة ذوي الألباب، تحقيق احسان بنت سعيد خلوصي وزهير حميدان الصمصام، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٩٢، ج٢، ص٢٦٦٠

Cahen: À propos d'al-Makīn ibn al-Amīd, Arabica, 1959, T. 6, Fasc. 2, p.198.

<sup>(</sup>٦٠) عن تفاصيل ذلك ينظر: الصفدي: تحفة ذوي الالباب، ج٢، ص ص ١٦٦-١٦٧" ابـو الفـدا، المختصر في اخبار البشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧، ج٢، ص ٣٢٥

<sup>(</sup>٦١) الصفدي: الوافي بالوفيات، تحقيق احمد الأرنأووط وتركي مصطفى، دار احياء التراث، بيروت، ٢٠٠٠، ج١٧، ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٦٢) ابن الصقاعي: تالي كتاب وفيات الأعيان، ص ١١١ "الصفدي: الوافي، ج١٧، ص ٣٥٦ "لريس شيخو: وزراء النصرانية وكتابها، تحقيق كميل حشمة اليسوعي، المكتبة البولسية، جونيه، ص ٨٥.

<sup>&</sup>quot;١٣٥) لويس شيخر: المغطرطات العربية لكتبة النصرانية، دار الشرق، بيروت، ١٣٠٠ ص١٦٧) Peter W. Edbury: review of Anna-Marie Edd, chronique des ayyoubides, the English historian review, vol.112, no.446, 1997, p.441, Claude Cahen: almakin b. al-amid, EIN, edt by C. E. BOSWORTH and others, leiden, 1991, vol.6, p. 143

تكريت يقول أن جده "رجل سرياني تاجر قدم من تكريت ﴿الى مصر﴾ اسمه طيب بن يوسف "(15)، وبذلك لايبقى أي مجال للشك في كون أبن العميد سرياني الاصل وليس قبطياً، ويبدو أن مولد المؤرخ ونشأته المصرية ومقام أسرته الطويل في مصر أوقع بعض الباحثين في الخطأ معتقدين أنه قبطي.

ألّف ابن العميد كتاباً عاماً في التاريخ سماه (المجموع المبارك)<sup>(10)</sup> يقع في جزءين دون في الأول تاريخ العالم من آدم الى السنة الحادية عشرة من حكم الامبراطور هرقبل اي سنة (٦٢١م) وهي السنة التي ظهر فيها النيي محمد (صلى الله عليه وسلم) اما الجزء الثاني من كتاب المجموع المبارك فيتناول فيه ابن العميد تاريخ المسلمين من ظهور الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) حتى سنة (٦٥٨هـ/١٢٦٠م) وهي بداية عهد الملك الظاهر بيبرس (٢٦٠).

إن مايهمنا من كتاب ابن العميد هو الجزء الثاني، حيث توجد منه نسخ مخطوطة عديدة، أهمها موجودة في برلين تحت رقم(٩٤٤٣) والمتحف البريطاني بلندن برقم (٨٣٧) (١٧١)، وهناك نسخة اخرى مكتوبة بالكرشوني (١٨٠) مفوظة في دير الشرفة بلبنان (١٩٠) أما مخصوص طبعات هذا الكتاب فقد وصل تاريخ ابن

<sup>(</sup>٦٤) تاريخ المسلمين، ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦٥) لريس شيخو: المخطوطات، ص١٣° بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ترجمة يعقبوب بكر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٩، ج٢، ص ١١٦٠ الزركلي: الاعلام، د.ن، بيروت،١٩٦٩، ج٢، ص ١١٦٠ Claude cahen: al- makin, EIN,vol.6, p. 143

<sup>(</sup>٦٦) سركيس: معجم المطبرعات، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت، ج١، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٦٧) بروكلمان: تاريخ، ج٦، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٦٨) الكرشوني: وهي كتابة العربية بالأحرف السريانية، ومن المرجع أن السريان عمدوا ألى هذا النمط من الكتابة كي لا يفهمها العرب المسلمون، وفيها أيضاً إشارة إلى التمازج الحضاري بين السريان والعرب المسلمين.

<sup>(</sup>٦٩) لريس شيخر: المخطرطات، ص ٦٣.

العميد مبكراً الى اوروبا عندما قام المستشرق الهولندي اربانيو بترجمة الجزء الأول اللاتينية ونشره مع النص العربي بلايدن (٢٠)، وهذا الجزء من تاريخ ابن العميد يصل الى حوادث سنة (٢١٥هـ/ ١٩٨٨م) كون المخطوطة التي اعتمد عليها اربانيو كانت غير كاملة (٢١) اعقبت ترجمة اربانيو لتاريخ ابن العميد ترجمة اخبرى بالفرنسية (٢٢) قام بها المستشرق الفرنسي بير فاتيه صدرت عام الحرى بالفرنسية (٢٢)، أما البحث العلمي الأكاديمي في تاريخ ابن العميد فقد بدأ في منتصف الخمسينيات من القرن المنصرم والذي قام به المستشرق الفرنسي كلود كاهن، ففي الأعوام (١٩٥٥-١٩٥٧) وعلى اساس عدة مخطوطات حقق كاهن تاريخ الأيوبيين فقط، والذي يقع في الجزء الثاني من الجموع المبارك تحت عنوان أخبار الأيوبيين) (٢٤) وعلى هذا الجزء من تاريخ ابن العميد اعتمدت هذه الدراسة. ومن الجدير بالذكر ان عمل كاهن اصبح لاحقاً النواة الأساسية للترجمة الفرنسية التي قام بها مؤخراً باحثان فرنسيان إذ ترجموا هذا القسم من تاريخ ابن العميد الى الفرنسية التي قام بها مؤخراً باحثان فرنسيان إذ ترجموا هذا القسم من تاريخ ابن العميد الى الفرنسية التي قام بها مؤخراً باحثان فرنسيان إذ ترجموا هذا القسم من تاريخ ابن العميد الى الفرنسية التي الفرنسية التي الفرنسية التي الفرنسية التي قام بها مؤخراً باحثان فرنسيان إذ ترجموا هذا القسم من تاريخ ابن

<sup>(</sup>٧٠) العقيقي: المستشرقون، دار المعارف، القاهرة، ج٢، ص ٣٠٣"

Sylvia Schein: review of Anna-Marie Edd, chronique des ayyoubides, speculum, 1996, vol.71, No.3,p. 731

<sup>.</sup>Cahen: À propos d'al-Makīn ibn, Arabica, p.198 (Y1)

Le histoire Mahometan, ou les quarante neuf chalifes du el Makin, (VY) tra: Prerre Vattier, Paris, 1658

<sup>(</sup>٧٣) العقيقى: المستشرقون، ج١، ص ١٥٩

Al-Makin b. al-amid: edt by Claude Cahen, in صدرت هذه الترجمة تباعاً: (٧٤)

Bulletin d Etudes Orientales, XV.1955-1957

Al- Makin ibn Al- Amid: chronique des ayyoubides, (602-658/1205-(Vo) 1259), trans: Anna-Marie Edd and Françoinse Micheau, Paris, 1994

#### ٤ غريغوريوس ابن العبري (ت٦٨٥هـ/١٢٨٦م):

هو يوحنا  $^{(Y7)}$  ابو الفرج  $^{(YV)}$  جمال الدين غريغوريوس  $^{(X)}$  ابن تاج الدين هارون ابىن توما الملطي  $^{(Y7)}$  الملقب بابن العبري وبه اشتهر لىدى الباحثين السرقيين والغربيين  $^{(X)}$ ، كان ابوه هارون طبيبا مشهوراً الى جانب كونه شماساً  $^{(X)}$  سريانيا على مذهب اليعاقبة. هذا وكان أصل هارون مثار جدل بين الدارسين، فمنهم مىن يرى انه من اصول يهودية ثم تنصر بعد ذلك ولهذا لقب المترجم له بابن العبري  $^{(X)}$ ، في حين ينفي افرام برصوم  $^{(X)}$  والأرثذركس عامة ان تكون الاصول التي انحدر منها ابن العبري يهودية ويرون ان مصدر هذا اللقب انما جاء نتيجة ولادة هارون والد ابن

<sup>(</sup>٧٦) البير ابونا: أدب، ص٤٤٦" يوسف رحيم لو: مادة (ابن العبري)، دائرة المعارف الاسلامية الكبرى، طهران، ١٩٩٨، مج٣، ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>۷۷) برصوم: اللؤلؤ، ص ٤١١، بطرس البستاني: دائرة المعارف، مؤسسة مطبوعات اسماعيليان، طهران، د.ت، ج١، ص ٥٩٤.

<sup>(</sup>٧٨) سي ابن العبري بغريغوريوس عندما رسم اسقفاً سنة(١٤٤هـ/١٢٤٦م). ابن العبري:كتاب الحمامة، تحقيق وترجمة اغناطيوس زكا عيواص، المنشورات الجامعة، طرابلس، ١٩٨٣، مقدمة الحقق، ص ١٤

<sup>(</sup>٧٩) برصوم: اللؤلؤ، ص ٤١١ "الزركلي: الأعلام، ج٥، ص ١١٧ "البير ابونا: أدب، ص ٤٤٦ "

W. Wright: catalogue of syriac manuscripts, London, 1871, vol.2, p. 630 Bar- Ebroyo و الغرب بـ Bar-Hebraeus و (٨٠)

<sup>(</sup>٨١) ابن العبري: كتاب الحماسة، مقدمة الحقق، ص ١١" والشماس هو مساعد الكاهن في الكنيسة.اليسوعي: معجم الايان، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>۸۲) بروكلمان: مادة (ابن العبري)، دائرة المعارف الاسلامية، ترجمة محمد ثابت الفندي وآخرون، طهران، ١٩٣٣، مج١، ص ٣٦٩، عول: الحضارة السريانية، ص ٥٩٥، مراد كامل: تاريخ، ص٣٦٠،

Segal: Ibn al- Ibri, EIN, vol.3, 804

<sup>(</sup>٨٣) اللؤلؤ، ص ٤١٣.

العبري او أحد اجداه اثناء عبور نهر الفرات<sup>(٨٤)</sup> اثناء هجرتهم الى ملطية، واستند اصحاب هذا الرأي على بيت شعر لابن العبري يقول فيه اذا كان المسيح سمى نفسه سامرياً فلا غضاضة ان دعوك بابن العبري لأن مصدر هذه التسمية نهر الفرات لادينا معيباً او لغة عبرية<sup>(٨٥)</sup>.

ولد ابن العبري في مدينة ملطية سنة (٣٢٣هـ/٢٢٦م) (<sup>(٢٨)</sup> في كنف عائلة متدينة، وتلقى تعليمه الأولى على يبد والنده حيث أخذ عنه مبادى الطب والفلسفة (<sup>(٢٨)</sup>)، لكنه على أثر تندهور الأوضاع في ملطية جراء الغزو المغولي سنة (٤١هـ/٢٤٣م) هاجرت عائلة ابن العبري الى أنطاكية (<sup>(٨٨)</sup>)، وهناك انقطع ابن العبري الى حياة الزهد في دير مجاور لملطية (<sup>(٨٩)</sup>)، ومن المرجع ان تكون هذه هي بداية

(٨٤) يرى باحثون آخرون ان التسمية جاءت من قرية عبري او عبرا القريبة من ملطية إذ يعتقد أن عائلة ابن العبري قدمت منها الى ملطية فجاء لقب ابن العبري نسبة الى هذه القرية. الفغالي: ابن العبري، منشورات الرابطة الكهنوتية، بيروت، ٢٠٠٧، ص ٥١ غريغوريوس بولس بهنام: تعقب تاريخي في نسب ابن العبري، الجلة البطريركية، دمشق، ١٩٦٣، عمر، ص ١٤٨،

(٨٥) ابن العبري: الحمامة، مقدمة الحقق، ص ١١" برصوم: اللؤلؤ، ص ٤١٣" البير ابونا: ادب، ص ٤٤٦.

(٨٦) برصوم: اللؤلؤ، ص ٤١٣" العزاوي: التعريف بالمؤرخين، شركة التجارة للطباعة، بغداد، ١٩٥٧، ص ١٩١٨

Noldeke: sketches from eastern history, Adam & Charles black, London, 1892, p. 237

(٨٧) بروكلمان: مادة ابن العبرى، ص٢٢٩" البير ابونا: ادب، ص٤٤٧"

Dickens: Syriac historian, p 14

(۸۸) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول، باعتناء انطوان صالحاني، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٥٨، ص ٢٥٥

(٨٩) عيراص: ابن العبري، عجلة المجمع العلمي العراقي(هيئة اللغة السريانية)، ١٩٨٠، مج٥، ص ٩.

حياته في الجال الديني والكنسي حيث بقي في الدير المذكور صدة عام شم غادره الى مدينة طرابلس (٩٠) طلباً للعلم وهناك درس الفلسفة والمنطق على يد الأستاذ يعقوب (٩١)، وهو من علماء النساطرة (٩٢) السريان (٩٢).

ويبدو أن شهرة ابن العبري ونبوغه المعرفي قد ذاع صيته حتي بلغ البطريرك أغناطيوس الثالث (ت ١٢٥٢هـ/١٢٥٢م) فاستدعاه الى انطاكية، وهناك منحه رتبة الأسقفية وعينه على ابرشية (٩٤٥ جوباس سنة (١٢٤٦هـ/١٢٤٦م) (٩٠٥)

(٩٠) طرابلس: مدينة كبيرة على ساحل بحر الشام (البحر المتوسط). ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٤، ص٢٥

(٩١) لم نجد له ترجمة.

(٩٢) النساطرة: أحد مذاهب المسيحيين الشرقيين نسبة الى نسطوريوس بطريرك انطاكية" ظهر هذا المذهب بشكل واسع بعدما رفض نسطوريوس مقررات عجمع افسس سنة ٤٣١م المتعلقة بطبيعة المسيح(عليه السلام) ووالدته" ويقوم المذهب النسطوري على اساس التمايز والفصل بين الطبيعة الإلهية للمسيح والبشرية، وأن مريم هي والدة يسوع وليست والدة الله. سعد رستم: الفرق والمذاهب المسيحية، دار الأوائل، دمشق، ٢٠٠٥، ص ص ٢٠-٢٧ "

Gerard Sloyan: Christianity, in Historical atlas of the religions, Edt by Ismail Ragi al-Faroqi, Macmillan publishing CO, new york,1974, pp.210-211

(٩٣) برصوم: اللؤلؤ، ص ٤١٣ ، مراد كامل: تاريخ، ص ٣٦٠"

Noldeke: sketches, p. 238

(٩٤) الأبرشية: كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية إيبارخية، وهي المنطقة الخاضعة لسلطة أسقف. اليسوعي: معجم الإيان، ص٣

(٩٥) ابن العبري: تاريخ الزمان، ترجمة اسحق ارملة، دار المشرق، بيروت، ١٩٩١، ص ٢٩٨ فية: القديسون السريان، المعهد الالماني للأبحاث الشرقية، بيروت، ٢٠٠٥، ص ٢٠٦

Noldeke: sketches, p. 239

من عمره، وفي سنة (٢٥٦هـ/١٢٥١م) عين اسقفاً على حلب<sup>(٩٦)</sup>، استمر ابن العبري في منصبه حتى عام (٣٦٦هـ/١٦٤م) لينتخب مفرياناً (<sup>٩٧)</sup> على المشرق<sup>(٩٨)</sup>

قيز ابن العبري بغزارة نتاجه الفكري فقد ترك مؤلفات كثيرة في الفلسفة واللاهوت والتاريخ (٩٩) أهلته بأن يحتل مرتبة الصدارة بين الكتاب السريان، ان مايهمنا من مؤلفاته في هذه الدراسة هو ماكتبه ابن العبري في عجال التاريخ وهو عبارة عن كتابين، الأول كتبه بالسريانية (١٠٠٠) تحت عنوان (تاريخ الزمان)، والثاني ألفه بالعربية وسماه (تاريخ مختصر الدول)، وسنتناول بشئ من التفصيل تعريفاً بكلا الكتابين:

#### أ- تاريخ الزمان.

يحتل كتاب تاريخ الزمان والذي يعرف كذلك بتاريخ الأزمنة السرياني المطول مكانة مهمة ليست بين مؤلفات المؤرخين السريان فحسب بل وحتى بين المؤرخين المسلمين المعاصرين له ولاسيما فيما يتعلق بنهاية الدولة الأيوبية والغزو المغولي لبلاد الشام والجزيرة، لكونه أحد المؤرخين المعاصرين لتلك الأحداث وشاهد عيانِ للكثير منها (١٠١)

يعتبر كتاب تاريخ الزمان من كتب التاريخ العام الذي تناول فيه ابن العبري تاريخ العالم منذ الخليقة وصولاً الى العصر الذي عاش فيه لينتهي بسنة

<sup>(</sup>٩٦) برصوم: اللؤلؤ، ص ٤١٣° عيواص: ابن العبري، ص١٣° زنار عبد السلام: ابن العبري، دار سبريز للنشر، دهوك، ٢٠٠٧، ص ٢١.

<sup>(</sup>٩٧) المفريان: هي الرتبة الثانية في الكنيسة السريانية وصاحبها يأتي مباشرة بعد البطريرك ولم السلطة على الأساقفة في مفريانيته الجلة البطريركية، دمشق، ١٩٨٣، ١٩٥٣، ص٢١

<sup>(</sup>٩٨) برصوم: اللؤلؤ، ص ٤١٣ ، مراد كامل: تاريخ، ص ٣٦١" فية: القديسون، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٩٩) للمزيد عن مؤلفات ابن العبري ينظر: مراد كامل: تاريخ، ص ص٣٦١-٣٦٤" عيـواص: ابـن العبري، ص ص ١٩-٣٦

<sup>(</sup>١٠٠) البغدادي: هدية العارفين، مؤسسة داراحياء التراث العربي العربي، بيروت، د.ت، ج١، ص١٨٨.

<sup>(</sup>۱۰۱) ينظر على سبيل المثال: ص ٣١٦

(١٠٢هـ/١٨٥ م) (١٠٠٠)، ومن المرجح ان تكون ميزة الكتاب هذه هي التي دفعت ابن العبري الى تسميته بتاريخ الزمان، حيث رتبه على أساس تعاقب الدول فقسمه الى أحدى عشرة دولة (١٠٠٠)، ومن الجدير بالذكر هنا هو أنَّ ما بين ايدينا من نص مترجم الى العربية ليس إلا جزءاً من كتاب تاريخ الزمان وهو يتضمن فقط الدولتين العاشرة (ملوك العرب)  $(1.10)^{(1.1)}$  والحادية عشرة (ملوك المغول) وهى الأخيرة.

أما بخصوص مخطوطات تاريخ الزمان فإن أقدمها محفوظة في الفاتيكان برقم (١٦٦ Syr) ويعود تاريخ نسخها الى سنة (١٣٥٧م). في حين ان هناك مخطوطة قيمة اخرى في المكتبة الوطنية بأوكسفور ترقى الى سنة (١٤٩٨م) (١٠٠٥). أما طبعات هذا الأثر النفيس فقد جرت لأول مرة في اوروبا على يد المستشرقين برونس وكيرش عام النفيس فقد جرت أن ثم تلته طبعة اخرى ضمت النص السرياني كاملاً في ثلاثة مجلدات قام بها المستشرقان ابيلوس ولامي سنة ١٨٧٢م (١٠٠١)

لقد تأخرت ترجمة تاريخ الزمان الى اللغة العربية حتى منتصف القرن الماضي عندما قام الأب اسحق ارملة بترجمة اجزاء من الكتاب تحت عنوان (تاريخ الدول

<sup>(</sup>۱۰۲) ينظر: ص ۳۵۱" الا أنه وبعد وفاة ابن العبري قام اخره برصوما الصفي (۱۳۹۸هم) بتكملة كتاب تاريخ الزمان حتى سنة (۱۹۹۸هم). سهيل قاشا: تاريخ ابرشية الموصل، مطبعة شفيق، بغداد، ۱۹۸۵، ص ٤٤٢

Brock: Syriac historians, P. 308 "۸ ص ۸" (۱۰۳) تاریخ الزمان مقدمة المترجم، ص

<sup>(</sup>١٠٤) اقتصرت الترجمة العربية التي بين ايدينا على الدولة العباسية فقط

<sup>(1.0)</sup>Brock: Syriac historians, P. 308

<sup>(</sup>۱۰٦) عیواص: ابن المبری، ص ۳۰

<sup>(</sup>۱۰۷) رحيم لو: ابن العبري، ج٣، ص ٤٧٩" ساكا: السريان ايمان وحضارة، اربيمل، ٢٠٠٧، ج٣، ص ٣٤٥"

السرياني) نشرها تباعاً في مجلة المشرق بين الأعوام (١٩٤٩-١٩٥٦م) ثم اعيد نشر هذه الترجمة ثانية بعنوان (تاريخ الزمان) في كتاب واحد (١٠٩)، وهذا هو النص الذي اعتمدنا عليه في هذه الدراسة.

#### ب- تاريخ مختصر الدول.

أما مؤلّف ابن العبري الآخر ضمن حقل التاريخ فهو (تاريخ مختصر الدول) الذي ألفه باللغة العربية -كما أسلفنا- فمن خلال عنوان الكتاب يتضح لنا ان المؤلف ابتغى فيه الإختصار وهو يصرح بذلك في مقدمة الكتاب بقوله " وبعد فهذا مختصر في الدول قصدت فيه اختصاره، الإقتصار على بعض ما أوتي في ذكره اقتصاص إحدى فائدتي الترغيب والترهيب من امور الحكام والحكماء "(١١٠) يظهر لنا وبوضوح ان الكتاب جاء مختصراً، وجاء تأليفه لتاريخه المختصر نزولاً عند رغبة بعض أصدقانه من علماء المسلمين (١١١) ممن كانوا قريبين منه وهو مقيم في مراغة (١١١) اما بخصوص منهجه في التدوين فإن ابن العبري اعتمد منهج تاريخ الزمان السرياني نفسه، فقسم تاريخه المختصر الى عشرة دول إلا أنه ركز وبشكل ملحوظ عل التاريخ الإسلامي ضمن دولة ملوك العرب المسلمين وقد شغل نحو ثلثي حجم الكتاب (١٦٠٠)

(۱۰۸) ابن العبري: تاريخ الزمان، تقديم ، ص۱۹ عيواص: ابن العبري، ص ۳۰

(١٠٩) صدرت الطبعة الأولى سنة ١٩٨٦ ثم اعيد طبعها ثانياً عام ١٩٩١

(۱۱۰) ص ۱

(١١١) برصوم: اللؤلؤ، ص ٤٢٥" بروكلمان: تاريخ، ج٦، ص ٢٢٧" بغوليفسكايا: ثقافة السريان في القرون الوسطى، ترجمة خلف الجراد، دمشق، ١٩٩٠، ص ٣٣٠"

Noldeke: sketches, p. 255

(١١٢) مراغة: بلدة كبيرة تقع في اذربيجان الى الشرق من بحيرة اورمية. ابن حوقىل: صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٧٩، ص ٢٨٨ واصف بك: معجم، ص ١٠٤

(١١٣) يشغل هذا القسم حوالي ١٨٢ صفحة من أصل ٢٩٩ صفحة من الكتاب.

نشر تاريخ مختصر الدول مبكراً في اوروبا بالعربية (١١٤) مع ترجمة لاتينية قيام بها المستشرق الانكليزي ادوارد بوكوك عام ١٦٦٣م (١١٥)، وترجم لاحقاً الى الالمانية من قبل المستشرق لورنس بور ونشر في لايبزك سنة ١٧٨٣م(١١٦). وهذا يشير أن الغرب اهتموا بمدونات المؤرخين السريان بالبحث والدراسة، أما أول طبعة شرقية لكتاب تاريخ مختصر البدول فهي ترقبي الى سنة ١٨٩٠م نشرها الأب انطبوان صبالحاني اليسوعي في بيروت. واعيد طبعها عام ١٩٥٨م وهذه الطبعة هي التي اعتمدناها في بحثنا هذا، وطبع مرة اخرى في بيروت سنة ١٩٨١م.

(۱۱٤) عيواص: ابن العبري، ص ٣٠

<sup>(</sup>١١٥) دوفال: تاريخ، ص ٢٢٢" البستاني: دائرة المعارف، ج١، ص ٢٩٢" سركيس: المطبوعات،

ج١، ص٣٤٠ العقيقي: المستشرقون، ج٢، ص ٤٢.

<sup>(</sup>١١٦) برصوم: اللؤلؤ، ص ٤٢٥" البير ابونا: أدب، ص ٤٥٩



# المبحث الثاني: مصادر المؤرخين السريان في تدوين التاريخ الأيوبي

اعتمد المؤرخون السريان في تدوين رواياتهم التاريخية على عدد من المصادر المدونة لمؤرخين سابقين لهم وآخرين كانوا معاصرين لهم، كما وكانت للروايات الشفوية حضوراً واضحاً في مدونات المؤرخين السريان، وفضلاً عن ذلك فقد كانت مشاهداتهم الشخصية لبعض الاحداث التاريخية التي عاصروها مصدراً مهماً في عرض ما دونوه من كتابات تاريخية سنتناولها بالبحث معتمدين على التسلسل الزمني لوفاة المؤرخين.

#### ١- المصادر المدونة:

تأتي المصادر المدونة في مقدمة المصادر التي اعتمد عليها المؤرخون السريان شأنهم في ذلك شأن المؤرخين المسلمين، حيث ان ما دونه المؤرخون الآخرون شكل واحداً من اهم المصادر التي اعتمد عليها المؤرخون السريان في كتاباتهم التاريخية عموماً (١١٧)، وفي تدوين اخبار بني ايوب على وجه الخصوص. إلا أنَّ إحجام المؤرخين السريان عن الاشارة

Bar Abrahem: patriarch Michael, p. 41

<sup>(</sup>١١٧) اعتمد ميخائيل السرياني في تدوين تاريخه بصورة عامة في الحقبة السابقة لعصر الدولة الأيوبية على عدد من المؤرخين المسيحيين كيعقوب الرهاوي (ت ٢٠٨م) ودنيسيوس التلمحري (ت ٨٤٨م) وباسيليوس مطران الرها. للمزيد ينظر:ميخائيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص ٢٥٦،

الى مصادر مروياتهم جعل البت في مصدر الرواية السريانية أمراً ليس بالسهل (۱٬۱۰۸ فميخائيل السرياني وهو يدون أخبار بني أيوب لايشير البتة الى أي مصدر من المصادر التي استقى منها معلوماته، فبعد استقراء مروياته عن تاريخ الأيوبيين لم نهتد الى أي اشارة من قبل السرياني الى اسم مؤرخ او كتاب يسعفنا بالوقوف على مصدر الرواية التاريخية عنده في هذا الجال. والسبب في ذلك يعود الى كونه معاصراً للأحداث التي دونها وهو بذلك يعد مصدراً لتلك المدونات لكن هذا لا يمنع من استخدامه لمدونات بعض المؤرخين المسلمين، كما وأن المنهج الذي اعتمده ميخائيل في تأريخه وهو منهج غالب رجال الدين المسيحيين الذي يكون أقرب الى السجلات الكنسية اليومية والتي لا تعير اهتماماً كبراً بمصدر الرواية او صاحبها ربا الى اغفاله لمصدر روايته.

أما بخصوص مادونه ميخائيل السرياني بشكل عام ضمن كتابه فنحن لانستبعد ان يكون قد اعتمد على مصادر اسلامية لم يصرح بها، ان مايدنعنا الى هذا الاعتقاد هو إجادة ميخائيل للغة العربية (١١٩) الأمر الذي سهل عليه دون شك الإطلاع على المصادر الاسلامية والاستفادة منها، ونستدل على ما ذهبنا اليه ايضاً من خلال استخدام ميخائيل السرياني للتقويم الهجري وهو يؤرخ لبعض الأحداث (١٢٠) التي تخص التاريخ الاسلامي الذي رعا يدل على اعتماده مصادر اسلامية لكونها تؤرخ على اساس التقويم الهجري في التدوين دون غيره، وإلا فما المسوغ في اعتماد التقويم الهجري من قبل معزرخ مسيحي يكتب بالسريانية معتمداً بالدرجة الأساس على التقويم اليوناني (١٢١) مع التقويم الميلادي، ناهيك عن أن خطابه التاريخي موجّه الى متلق اليوناني اليوناني موجّه الى متلق

<sup>(</sup>١١٨) ابن العميد: اخبار الأيوبيين، مقدمة الحقق، ص٥

<sup>(</sup>١١٩) كان ميخائيل السرياني يجيد اللغة العربية الى جانب الأرمنية.

Weltecke: the world chronicale, JAAS, 1997, vol.11, No.2, p. 23, Dickens: Medieval Syriac, p.33

<sup>(</sup>١٢٠) ينظر على سبيل المثال: ص ص ١٨٤، ١٨٧، ٣٤٤.

<sup>(</sup>١٢١) الفرق بين التقويم اليوناني وبين التقويم الميلادي ٣١١ سنة. الرهاوي الجهول: تاريخ الرهاوي، ج٢، هامش٤، ص ١٤.

مسيحي ليس مهتماً بالتقويم الهجري بقدر اهتمامه بالتقويم الميلادي. كذلك بعد استقراء تاريخ ميخانيل وقفنا على رواية عن الحقبة التي سبقت العصر الأيوبي يقول فيها انه وجدها في كتب المسلمين (١٢٢)، هكذا دون أن يشير الى اسماء تلك الكتب أو مؤلفيها. وفي موضع آخر يقول السرياني في حوادث تعود الى سنة (١٠٥هـ/١٠٦م) أنه نقل معلوماته عن كتاب مكتوب بالعربية (١٢٣٠) لاشك انَّ فيما سبق اشارة ضمنية نستدل بها على ان ميخائيل السرياني نقل عن المصادر الاسلامية بعض رواياته لكنه لم يصرح باسمائها رها لأن ذكرها ليس ذا أهمية لمتلقيها المسيحي.

أما الرهاوي الجهول فهو الآخر لم ينوه الى المصادر المدونة التي اعتمد عليها في تدوين أخبار الأيوبيين، لكنه ربما اعتمد على بعض المصادر الاسلامية حيث يذهب احد الباحثين الى ان الرهاوي استخدم مصدراً عربياً مسلماً (١٢٤) دون ان يسعفنا بأي معلومات تدعم رأيه، لكن الوسط الذي عاش فيه الرهاوي متنقلاً بين مدينته الرها ودير مار برصوم ربما مكنه من الاطلاع على بعض المصادر الاسلامية والاستفادة منها. هذا ومن المرجع ان الرهاوي لم يحظ بتاريخ سلفه ميخائيل السرياني (٢٥٠) ليكون مصدراً في تدوين معلوماته والدليل على ذلك الاختلاف الكبير بين الكتابين في الكثير من التواريخ (٢٢٠)، وربما يكون الرهاوي وهو راهب ينتسب الى دير مار برصوم قد استفاد من وثائق ميخائيل نفسها الحفوظة في مكتبة الدير السالف (١٢٧).

<sup>(</sup>۱۲۲) ج۳، ص ۱۳۹

<sup>(</sup>۱۲۳) تاریخ، ج۳، ص ۱۸٤

<sup>(</sup>١٢٤) هرمان تويلي: التأريخ السرياني الرسمي، سلسلة ينبيع سرياني، مركز الدراسات والأبحاث المشرقية، بيروت، ٢٠٠٥، ج١، ص٣٢٥

<sup>&</sup>quot;٤١) فية: الفكر التاريخي عند السريان، عجلة الفكر المسيحي، ع٨٥، ١٩٨٩، ص ٤١" Brock: Syriac historians, P. 309

<sup>(</sup>١٢٦) الرهاوي الجهول: تاريخ الرهاوي، ج٢، مقدمة المترجم، ص ٩.

<sup>(</sup>١٢٧) هرمان تويلي: التأريخ السرياني، ص ٣٢٥.

وبخصوص ابن العميد فالحال مختلفة لأن تاريخ ابن العميد مكتوب بالعربية وأن مؤلفه عاش في مصر وهو ليس من رجال الدين، زد على ذلك انه كان موظفاً حكومياً يعمل في ديوان الجيش، الأمر الذي أهله للاطلاع على الوشائق والسجلات الحكومية فجاء اسلوبه في التدوين مختلف تماما عمَّن سبقه من المؤرخين السريان وقريب جداً من أساليب المؤرخين المسلمين، وهنا اشاراة وردت لدى احد الباحثين ان ابن العميد اعتمد على نتاج عدد من المؤرخين المسلمين لاسيما المعاصرين له لاسيما مادونه ابن واصل (ت١٩٨ههمهمهمهم المعاصرين له لاسيما مادونه ابن واصل (ت١٩٨ههمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهم المعاصرين له لاسيما مادونه ابن من الكتاب المذكور (١٢٩٠). لكننا وبعد مقارنة روايات ابن العميد مع مادونه ابن واصل في التاريخ الصالحي لم نجد ما يثبت هذا القول "ووفق ماسبق فنحن لانعتقد ان يكون ابن العميد قد نقل عن ابن واصل لكونهما عاشا في نفس الحقبة تقريباً. فضلاً عما سبق فهناك من يرى ان كتابات ابن الأثير (ت٣٠هم/ ١٢٣٣م) تعد من المصادر التي اعتمد عليها ابن العميد في تدوين تاريخ الأيوبيين (٢٠٠١)

وبالنسبة للمصادر التي اعتمد عليها ابن العبري فلا شك انه عول على المصادر السريانية بالدرجة الاساس وفي مقدمتها تاريخ ميخائيل السرياني (١٣١) ناقلاً عنه

Noldeke: sketches, p. 255

<sup>(</sup>١٢٨) قيام المدكتور سنهيل زكبار بتحقيق جنزء من التباريخ المصالحي ونبشره في الموسوعة الشامية. ٢١٠)، ص ص ٢٩٠-٧٠٦

<sup>(</sup>۱۲۹) شاكر مصطفى: التاريخ، ج٢، ص ٤٥٤

Calaud cahen; al-makin, EIN,vol.6, p. 142

<sup>(</sup>۱۳۰) عمد رحيم: مصادر ابن العميد، عجلة رؤى، ع۱۲، بحث منشورعلى شبكة الإنترنيت www.adabihail.com

<sup>(</sup>١٣١) البير ابونا: أدب، ص ٤٥٧" يوسف متى اسحق: مصادر ابن العبري، عجلة الجمع العلمي العراقي (هيئة اللغة السريانية)، مج ١١، ص٩٧"

روايات كثيرة حيث ان ابن العبري غالباً مايصرح بإسم ميخائيل (١٣٢) وهو ينقل عنه مروياته التي تكاد تكون حرفية احياناً (١٣٣).

أما المصادر الاسلامية فقد اعتمد ابن العبي عليها بشكل واسع يأتي في مقدمتها كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير (١٣٤)، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد ميخانيل السرياني حيث ينقبل ابن العبي احياناً روايات حرفية عند (١٣٥)، فمن الوضح ان ابن العبري قد وقع تحت تأثير روايات ابن الأثير بشكل مثير للانتباه، هذا ويأتي أبو شامة في المرتبة الثانية بعد ابن الأثير فقد اعتمد عليه ابن العبري في عدة مواضع دون الاشارة الى اسمه اسوة بابن الأثير، ان النقولات المبكرة لابن العبري عن أبو شامة تعود الى أحداث سنة (١٦٥هه/ ١٦٨م) عندما نقل عنه رواية سبب وفاة اسد الدين شيركو عم صلاح الدين حيث جاءت مطابقة تماما لما ورد عند أبو شامة وهو يقول ان أسد الدين شيركو مات بداء الخناق (١٣٦٠). فضلاً عما سبق فمن المرجح ان يكون ابن العبري قد اعتمد مصادراً اسلامية اخرى دونت تاريخ الأيوبيين كالعماد يكون ابن العبري يصرح فيها بإسم الأصفهاني في معرض حديثه عن خروج الصليبيين من القدس بأموالهم دون ان يتعرض الأصفهاني في معرض حديثه عن خروج الصليبيين من القدس بأموالهم دون ان يتعرض

<sup>(</sup>١٣٢) ينظر على سبيل المثال: تاريخ الزمان، ص ص ١٣٧، ١٨٣، ٢٠٦.

<sup>(</sup>١٣٣) على سبيل المثال ينقل ابن العبري عن ميخانيل السرياني رواية تكاد تكون حرفية عن المراجهات التي دارت بين صلاح الدين والصليبين عند حصن يعقوب عام (٥٧٥هـ/١٧٩م). ينظر تاريخ الزمان، ص ص ١٩٤٥-١٩٩٥ قارن مع ميخائيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص ٣٤٣

Dickens: Syriac historian, p 17 (\TE)

<sup>(</sup>١٣٥) ينظر مثلاً: اخبار عاولة ابن المشطوب الهكاري الإنقلاب على الملك الكامل الأيوبي إبان الحملة الصليبية الخامسة. تاريخ الزمان، ص٣٥٣" قارن مع ابن الأثير: الكامل، تحقبق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ٢٠٠٢، ج٩، ص ٢٥٥

<sup>(</sup>۱۳۹) تاريخ الزمان، ص ۱۸۲" قارن مع ابو شامة: كتاب الروضتين، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٢، مج١، ج٢، ص ٧٥.

لهم أحد بعد الاتفاق الذي ابرموه مع صلاح الدين سنة (٥٨٥هـ/١١٨٧م) (١٢٧). حيث جاءت رواية ابن العبري مشابهة كثيراً لما رواه الأصفهاني في سنا البرق الشامي.

#### ٢- الروايات الشفوية:

الى جانب المصادر المدونة فقد اعتمد المؤرخون السريان على النقل الشفاهي عن بعض الأشخاص علماء كانوا ار اشخاصاً عاديين ممن عاشوا الحدث التاريخي او سمعوه بدورهم من آخرين. لكنه ليس من السهل الوقوف على المصادر الشفوية التي اعتمد عليها المؤرخون السريان ما لم يصرحوا هم بذلك كما هي الحال بالنسبة لميخائيل السرياني والرهاوي الجهول اللذين لم يشيرا اطلاقاً الى أي مصدر شفاهي استقوا منه معلوماتهما خلال تدوينهما لأخبار بني أيوب، لكن هذا لايعني انهما لم يعتمدا على روايات شفوية لاسيما أن كلاهما رجلا دين يقضيان اغلب أوقاتهما داخل الكنائس التي تعد وجهة الكثير من المؤمنين المسيحيين لأداء واجباتهم الدينية، وهذا ربما مكن السرياني والرهاوي الجهول من الاعتماد على ما نقله الناس لهما من أخبار عن الأحداث الدائرة خارج الكنيسة والمناطق البعيدة عن مؤسساتهم الدينية.

أما ابن العميد فبعد البحث والتقصي في مروياته عن بني أيوب لم نهتد الى أي سند تاريخي نستطيع من خلاله الإستدلال على نقول شفوية حصل عليها ابن العميد من أشخاص معينين، حيث لم ينوه هو كذلك الى اي معلومة تكشف عن اسم شخص يكون قد نقلت عنه رواية شفوية.

وبخصوص ابن العبري فالحال مختلفة تماماً، إذ لدينا من الشواهد التاريخية ما يشبت اعتماده على روايات شفوية في مواضع عديدة من كتابه تاريخ الزمان، حيث ينقل أخباراً عن شهود عيان على بعض الأحداث لاسيما تلك التي تتعلق بهجمات المغول

<sup>(</sup>۱۳۷) تاريخ الزمان، ص ۲۱۱" قارن مع سنا البرق الشامي (باختصار البنداري)، تحقبق فتعية النبراوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ۱۹۷۹، ص ۳۱۹.

على بلاد الشام والجزيرة. ففي معرض حديثه عن استيلاء القوات المغولية على مدينة ميافارقين سنة (١٢٥٩هـ/١٢٥٩م) يعتمد ابن العبري على رواية شفوية على لسان أحد اعيان المدينة (١٢٦٠) لم يكشف عن اسمه، وفي رواية اخرى (١٣٩) وهو ينقل خبر مقتل الملك الناصر يوسف الأيوبي سنة (١٥٨هـ/١٥٨م) يصرح ابن العبري انه سمع تفاصيل روايته من شخص كان ملازماً للملك الناصر يدعى عي الدين الفلكي المنجم (١٤٠٠)، وهذه الرواية تعد من أفضل الروايات التاريخية عن مصير ذلك الأمير الأيوبي لما تمتاز به من دقة وهي ترد على لسان شاهد عيان لذلك الحدث.

#### ٣- المشاهدات الشخصية:

تعد المشاهدات الشخصية (شهادة العيان) من أوثق الروايات التاريخية وأكثرها مصداقية لما تمتاز به من المباشرة، فهي تنقل صورة الحدث التاريخي ساعة وقوعه بعين الراري قبل أن يعتريها تشويهات الوسطاء، وهذا يضفي عليها جودة منهجية بالغة الأهمية ويجعلها سندا تاريخيا يعتد به. ودون شك فإن المؤرخين السريان قيد البحث كانوا شهود عيان على الكثير من الأحداث التاريخية التي عاصروها كل حسب العصر والمكان الذي عاش فيه، إلا أنهم وفي أغلب الأحيان لم ينوهوا الى ذلك، فلم نجد لدى ميخائبل السرياني خلال تدوينه لأخبار بني أيوب أي اشارة نستدل من خلالها أنه كان شاهد عيان على الحداث التي دونها.

أما الرهاوي الجهول فقد ترك لنا بعض الشواهد التي نستدل بها على أنه كان شاهد عيان على بعض الأحداث التي روى أخبارها لاسيما تلك التي تتعلق بمدينته الرها، ففي معرض حديثه عن حصار صلاح الدين للمدينة سنة (٥٧٩هـ/١١٨٣م)

<sup>(</sup>۱۳۸) تاریخ الزمان، ص ۳۱۹

<sup>(</sup>۱۳۹) المصدر نفسه، ص ۳۱۷.

<sup>(</sup>۱٤٠) لم نجد له ترجمة.

يوره تفاصيل دقيقة عن ذلك الحصار وما جرى داخل المدينة (١٤١) من احداث توحي بأنه كان قريباً منها فروايته رواية شاهد عيان على الأغلب لما فيها من دقة في التعبير والتفصيل. كما نقل الرهاوي رواية مطولة ذات تفاصيل لانجدها عند غيره من المؤرخين السريان عن استيلاء صلاح الدين على مدينة القدس سنة (٥٨٣هـ/ ١٨٧هم) لكونه كان حاضراً داخل المدينة (١٤٢٠) وشاهد عيان على كل الأحداث التي دار رحاها أثناء حصار صلاح الدين للمدينة وفتحها.

وبخصوص ابن العميد، فمن المرجح أن يكون هو الآخر قد اعتمد على مشاهداته الشخصية في تدوين الكثير من رواياته لاسيما ما يتعلق منها بنهاية الدولة الأيوبية التي عاصرها وشغل فيها مواقع ادارية مكنته دون شك من الاطلاع على الكثير من عريات الأحداث عن قرب. لكنه وعلى الرغم مما سبق فإن ابن العميد لم يترك أية اشارة صريحة تمكننا من الوقوف على رواية من مشاهداته الشخصية.

وبالنسبة الى ابن العبري فيعد شاهد عيان على بعض أحداث الغزو المغولي وقد عاش عن قرب مادار من مواجهات واحداث، ولاسيما تلك التي وقعت في بلاد الشام، حيث كان حينها مطراناً لحلب (١٤٣)، فهو بذلك شهد تفاصيل الهجوم المغولي على المدينة سنة (١٨٥٨هـ/ ١٢٦٠م) وما صاحبه من دمار شمل كل السكان، وبهذا فإن روايته عن تلك الأحداث لها قيمة تاريخية من الطراز الأول كونها تحمل تفاصيل دقيقة رعا لاتوجد عند غيره من المؤرخين.

<sup>(</sup>۱٤۱) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>١٤٢) تاريخ الرهاوي، القسم المخطوط، ورقة ٢٠٠

<sup>(</sup>١٤٣) تاريخ الزمان، ص ٣١٦

الفصل الثاني: الأيوبيون في مصر الظهور والتكوين

## المبحث الأول: تكوين الدولة الأيوبية

#### ١. الأصول والظهور على مسرح الأحداث التاريخية:

تعد الأسرة الأيوبية من أبرز الأُسر الحاكمة في المشرق الإسلامي، إذ قامت بدور بارز في تاريخ مصر وبلاد الشام والجزيرة الفراتية لما يقارب قرناً من الزمان، فبعد جهود في ميدان السياسة بذلها أشهر رجلين في الأسرة الأيوبية (١٤٤٠) هما أيوب وأخوه أسدالدين شيركوه (١٤٠٠) ابنا شادي (١٤٦٠) تمكن ولد الأول منهما صلاح الدين يوسف (٥٣٢) هما من تأسيس دولة مترامية الأطراف امتدت من برقة غرباً حتى أعالى الجزيرة الفراتية شرقاً واليمن جنوباً.

صارت الأصول التي انحدر منها بنو أيوب فيما بعد موضع اهتمام المؤرخين اللذين دونوا تاريخ الحقبة التي ظهر فيها الأيوبيون على مسرح الأحداث السياسية، وبقدر تعلق

<sup>(</sup>١٤٤) على الرغم من ان تسمية (الأسرة الأيربية) تحمل في طياتها مشكلة تاريخية لكونها تقتصر في ابناء ايوب بن شادي حصراً إلا أننا ارتأينا استخدام هذه التسمية لكونها المتعارف عليها بين المؤرخين القدماء والمحدثين. ونحن نقصد به تمام أفراد تلك الأسرة التي انحدرت من جدهم الأعلى شادي. (الباحث).

<sup>(</sup>١٤٥) شيركوه: اسم كوردي يتكون من مقطعين شير بمعنى أسد وكوه تعني جبىل، فيكون المعنى أسد الجبل.

<sup>(</sup>١٤٦) لقد اختلف المؤرخون في ضبط هذا الاسم مابين شاذي وشادي والاخير هو الصحيح، وهو اسم كوردي معناه سعيد أو فرحان (الباحث)

الأمر بالمؤرخين السريان -قيد الدراسة- فان ما بين أيدينا من روايات عن أصل بني أيوب تعود بالدرجة الأساس الى آخرهم من حيث الترتيب الزمني وهو ابن العبري الذي قبل ان يبدأ بسرد تاريخ بني ايوب وأفعال رجاهم الأوائل منذ سنة (٥٩ هه-/١٦٣م) ترد لديه أربع إشارات متفرقة عن بني ايوب، اثنان منها عن اسد الدين شيركوه ( $^{(2)}$ ) وهو يسعى لتأسيس الحكم لابن نورالدين محمود في حلب مباشرة بعد اغتيال عماد الدين زنكي (٤١ هه-/١٤٧م)، وأخرى تعود الى ايوب الأخ الاكبر وخروج بعلبك  $^{(12)}$  من يديه. والاشارة الرابعة تخص صلاح الدين يوسف بن أيوب وتتعلق ببواكير فتوته عندما غادر والده أيوب سنة (٤٦ هه-/١٥ ١ م)وهو في الرابعة عشرة من عمره والتحق بعمه أسدالدين شيركوه في حلب الذي قدمه بدوره إلى نور الدين زنكى  $^{(12)}$ 

بعد هذه الإشارات المتفرقة في تاريخ الزمان السرياني والتي لم نجد لها مشيلا في كتاب ابن العبري الآخر تاريخ مختصر الدول، يبدأ ابن العبري بالحديث السردي عن أخبار الأيوبيين عند أحداث سنة (٥٩ هه ١٦٦٣م) ليس بالتفصيل الذي عليه الحال في المصادر الإسلامية، إلا انه مقارنة بالمصادر السريانية -قيد الدراسة- يكون هو الأكثر تفصيلا في هذا الصدد. ومن اجل إعطاء صورة أكثر وضوحا عن بني أيوب يتطرق ابن العبري إلى أصولهم والمكان الذي قدموا منه وذلك في معرض حديثه عن أسدالدين شيركوه و حملته الأولى على مصر بقوله: "وكان الأخوان شيركوه وأيوب ولدا شادي كردين من دوين (١٥٠١) المن بإضافة

<sup>(</sup>١٤٧) تاريخ الزمان، ص ص ١٦٠-١٦١.

<sup>(</sup>١٤٨) بعلبك: مدينة كبيرة من مدن بلاد الشام تقع الى الشمال من مدينة دمشق على بعد اشني عشر فرسخاً (حوالي ٧٧٢م). ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج١، ص ٤٥٣. وهي الآن مركز قنضاء بعلبك في الجمهورية السورية

<sup>(</sup>١٤٩) تاريخ الزمان، ص ١٦٧

<sup>(</sup>١٥٠) دوين: مدينة تقع في اقليم أران في آخر حدود اذربيجان قرب تفليس. (ياقوت الحموي: معجم البلدان ،ج٢،ص٤٩)، وهي من اهم صدن أرمينيا الى الجنوب من اريوان على خط عرض

هامة وهي تسمية البطن الذي ينتمي إليه بنو أيوب بأنهم "من الأكراد الروادية (١٠٢) الأراد الروادية (١٥٤) إن الروايتين السالفتين ذات أهمية تاريخية حيث تكمن أهميتهما في ان ابن العبري كمسيحي سرياني عثل جانبا عايدا ديناً وعرقاً لا مصلحة له في ادعاء نسب دون غيره للأسرة الأيوبية.

أما ميخائيل السرياني والرهاوي الجهول فلم ترد لديهما أي معلومات تتعلق بأصل بني أيوب ما خلا إشارة مقتضبة دونها الاخيرعن أسد الدين شيركوه وذلك في معرض حديثه عن ترتيبات نور الدين زنكي لاعداد حملة على مصر(٥٥٩هه/١٦٣م) وما تم من اتفاق مع الوزير الفاطمي المخلوع شاور (٢٥٥٠)، حيث يقول "فأرسل معه ﴿أي مع شاور ﴾ قائدا محتالاً وباسلا اسمه أسد الدين "(٢٥١١)، هكذا دون أي تفاصيل أخرى. إن اغفال كلا المؤرخين السالفين عن تقديم أي معلومات تعريفية عن أصول بني

٥ عشالا. دائرة المعارف الإسلامية، مادة (دويسن) ترجمة محمد ثابت الفندي وآخرون، طهران،
 د.ن،٩٣٣، مج٧، ص٣٤٠.

(۱۵۱) تاريخ الزمان، ص ۱۷٦.

(١٥٢) اعتمدنا تسمية (المختصر) لكتاب ابن العبرى تاريخ مختصر الدول في متن هذه الدراسة.

(١٥٣) الروادية: بطن من الهذبانية، وهي قبيلة كبيرة من الاكراد التي كانت تستوطن في قرية تدعى اجدانقان من قرى مدينة دوين حيث ولد فيها ايوب بن شادي. ابن خلكان: وفيات الأعيان، تحقيق يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٨، ج٥، ص ص٤٩٤- ٤٩٥.

(١٥٤) تاريخ عتصر الدول، ص ٢١٢.

(١٥٥) شاور: هو ابو شجاع شاور بن مجير الدن السعدي، كان في خدمة صالح بن رزيك وزير الخليفة العاضد لدين الله تولى الصعيد بمصر ثم تمكن من الوصول الى الوزارة سنة (١٩٥٨هـ/١٦٢م) ثم تمكن ابو الأشبال ضرغام من طرده فاستنجد بنور الدين زنكي واعيد الى منصبه سنة (٥٩هـ/١٦٢م)، قتل سنة (٥٩هـ/١٦٢م)، ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج٢، ص ٢٦٤

(۱۵٦) تاريخ الرهاوي، ج۲، ص ۱۹۱.

أيوب يعود على الأرجح الى كون المؤرخين معاصرين لحكم الأسرة الأيوبية في نهاية القرن السادس الهجري الحادي عشر الميلادي ومن ثمَّ فإنهم لم يجدوا من الضرورة التطرق الى مسألة هي حينذاك معروفة، في حين أن ابن العبري -اللاحق زمانا- والذي عاصر نهاية الدولة الأيوبية وبداية الغزو المغولي ارتأى تقديم تعريف مناسب عن بني أيوب لقارئ ربما يجهل تفاصيلهم، كما وانه عاش حقبة انتقال السلطة حيث تتحول الدولة الأيوبية إلى المماليك وزوال الحكم الأيوبي في مصر، الأمر الذي ربما كان لمه تأثير في روايته فجاءت أكثر تفصيلا للحدث التاريخي، يضاف الى ذلك ان ابن العبري اكثر المؤرخين السريان تمتعا بصفات المؤرخ المتمرس وهو ما اثر بصورة إيجابية على مدوناته التي جاءت أكثر دقة واجود من السابقين عليه امثال ميخائيل السرياني والرهاوي الجهول وابن العميد.

تجدر الإشارة هنا الى ان الاتفاق على الاصول الكوردية في أغلب المصادر الاسلامية (١٥٨) لبني ايوب لم تمنع من ظهور روايات شذت عن هذا الاتفاق (١٥٨) فقد نقل عن بعض الأمراء من بنى ايوب روايات ادعوا فيها النسب العربى وقد

<sup>(</sup>۱۵۷) ابن الأثير: الكامل، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ۲۰۰۲ج٩، ص ٢٢١" ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج١، ص ٣٧" السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحليي، القاهرة، ١٩٧٠، ج٧، ص ٣٤٠" اليونيني: ذيل مرآة الزمان، مطبعة دائرة المعارف الاسلامية، حيدر آباد، ١٩٥٤، ج١، ص٣٧" النعيمي: في تاريخ المدارس، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٠، ج١، ص١١٤ القرماني: أخبار الدول، عالم الكتب، بيروت، ١٩٩٠، ج١، ص١١٤ القرماني: أخبار الدول، عالم الكتب، بيروت، د.ت، ص ١٩٤

<sup>(</sup>١٥٨) يذكر أبو صلح الأرمني بني أيوب (بالغز الأكراد)، وهذا خلط واضح لأن الغز ليسو كورداً بل هم اتراك، والراجع ان هذا الخلط من قبل الأرمني جاء بسبب كون قسم كبير من جيش أسد الدين شيركوه ومن بعده صلاح الدين كان من الأتراك الأمر الذي جعل الأرمني يخلط بين الكورد والأتراك. تاريخ أبو صلح الأرمني، تحقيق B. T. Evetts، طبعة المدرسية، اوكسفورد، ١٨٩٤، ص ٣.

وجد هذا الادعاء له طريقا لدى بعض المؤرخين بدافع "حب الحظوة لديهم) أي بني أيرب ألما صار الملك إليهم "(١٥٩) وخير مثال على هذا ما يرويه ابن ابي طيي(ت٦٣٠هـ /١٣٣٧م) أن إسماعيل ابن سيف الإسلام طغتكين (ت٥٩٨هـ/٢٠١م) وهو ابن أخ صلاح الدين "ادعى ...أنهم من بني مروان بن عمد آخر خلفاء بني أمية "(١٦٠).

إن مسألة ادعاء النسب العربي ونسبته الى إسماعيل بن طغتكين حاكم اليمن له مسوغ سياسي ويبدو انه تعبير عن حاجة فطن اليها إسماعيل وهو ينهض بهام إدارة الدولة عن بني ايوب في اليمن العربية المعروفة باعتدادها بالأصول العربية، فقد يكون بذلك -والكلام عن إسماعيل- قد سعى الى درء واحد من موجبات عدم الولاء للحاكم فيما لو لم يكن من نفس جلدة الحكوم، فهو بذلك اختراع براكماتيكي بالمفهوم السياسي المعاصر أكثر منه شطط غير واع.

تعقيبا على ما سبق فقد أورد ابن خلكان(ت٦٨٨هـ/١٨٢م) عن ابن شداد قوله:" سمعت شيخنا ابن شداد يحكي عن السلطان صلاح الدين انه أنكر ذلك وقال: ليس لهذا أصل أصلا "(١٦١)، واستنادا إلى كلام ابن شداد فان الانتساب إلى الأصل العربي من بعض الأمراء الأيوبييين قد لاقى انكارا من مؤسس الدولة الأيوبية ولم يكن أخوه الملك العادل سيف الدين (ت٥١٥هـ/١٢٩م) اقل إنكارا منه لهذا الادعاء ولسان حاله يقول "كذب إسماعيل ما نحن من بنى أمية أصلا "(١٦٢)

<sup>(</sup>١٥٩) المقريزي: المواعظ والاعتبار، تحقيق عمد زينهم ومديحه الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٧، ج٣، ص١٩٣

<sup>(</sup>١٦٠) في أبو شامة: الروضتين، مج١، ج٢، ص١٦٣.

<sup>(</sup>١٦١) ابن خلكان: وفيات الاعيان،ج٥، ص٤٩٦.

<sup>(</sup>١٦٢) ابن واصل: مفرج الكروب في إخبار بني أيوب، تحقيق جمال الدين الشيال، المطبعة الأميرية، القاهرة،٣٥٦ دام ١٠٠١، ص٤.

## ٢- بداية العلاقة بآل زنكي:

ان علاقة بني أيوب بآل زنكي تعود الى سنة (٢٦٥هـ/١٩٢٨م) عندما انهزم عماد الدين زنكي (٢٦٥-٤٥هـ/١٢٧-١١٤٦) أمام جيش الخليفة العباسي المسترشد بالله (٢١٥-٢٥٩هـ/١١٨-١١٤٦م) في المعركة التي دارت بين الجانبين (١١٣٠) بالقرب من تكريت (١١٤)، فلم يكن أمام عماد الدين سوى التقهقر الى تكريت وهناك قدم له حاكمها آنداك نجم الدين ايدوب بين شادي (ت٦٨٥هـ/١١٧م) المساعدة والعون وأنقذه هو وما تبقى من قواته والعودة بهم الى الموصل (١٦٥٠).

انفرد ابن العبري من بين المؤرخين السريان بذكر روايات مقتضبة في كتابه تاريخ الزمان السرياني ضمن تدوينه احداث المواجهة بين الخليفة المسترشد وعماد الدين زنكي سنة (٢٦٥هـ /١٩٣٧م) حيث يقول ان الأخير "انهزم الى تكريت" (١١٦٠) ولم يورد أي إشارة الى حاكمها نجم الدين ايوب وما قدمه من مساعدة لزنكي في خضم تلك الأحداث. لكن ابن العبري يروي لاحقا خبرا مفاده أنَّ الأخوان نجم الدين وأسد الدين شيركوه بعد تدهور علاقتهم مع مجاهد الدين بهروز عام (٣٣٥هـ ١١٣٧م) لجئا " الى الموصل فرحب بهما زنكي "(١١٧٥ وبالرجوع الى المصادر الاسلامية للحقبة قيد الدراسة

(١٦٣) عن تفاصيل تلك المعركة ينظر: ابن الجوزي: المنتظم في تناريخ الملبوك والأمم، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،١٩٣٩،ج١٠، ص٢٥، عماد الدين خليل: عماد الدين زنكي، مطبعة الزهراء، الموصل،١٩٨٥، ص٥٠

<sup>(</sup>١٦٤) تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل على الضفة الغربية من نهر دجلة وهي الى بغـداد اقرب بينهما ثلاثون فرسخاً (حوالي ١٨٠كم). ياقوت الحمري: معجم البلدان، ج٢، ص٣٨

<sup>(</sup>١٦٥) ابن الأثير: الكامل ،ج٩، ص٢٢١ " سهيل زكار: حطين، دار الفكر، بيررت، ٢٠٠٢، ص٦٦.

<sup>(</sup>١٦٦) ص١٤٥

<sup>(</sup>١٦٧) تاريخ الزمان، ص ص١٧٦-١٧٧

فإنها توكد أن المساعدة التي قدمها أيوب بن شادي لعماد الدين زنكي وانقاذه لهذا الجيش المنهزم وقائده كان سببا لنشوء تلك العلاقة الحسنة بين الطرفين (١٦٨٠).

وبعد مقتل عماد الدين زنكي سنة (١٤٥هـ/١٤٦م) تأخذ الروايات التاريخية عن اخبار بني ايوب طابع البروز والظهور شيئا فشيئا لدى ابن العبري كما وان دور الأخوين نجم الدين ايوب وأسد الدين شيركوه يصبح اكثر وضوحا على الصعيدين السياسي والعسكري إذ ينفرد ابن العبري دون غيره من المؤرخين السريان بتدوين روايات مبكرة عن أسد الدين شيركوه اثر مقتل عماد الدين يصفه فيها برجاحة العقل والحنكة السياسية وما يقدمه من مشورة لنور الدين ابن عماد الدين لما يجب القيام به للسيطرة على زمام السلطة الزنكية (١٦٩) وهنا نلمس في رواية ابن العبري المذكورة سالفاً اشارة مهمة الى ان أسد الدين شيركوه ومنذ فترة مبكرة كان قد شغل موقعا مرموقا عند نور الدين يكاد يضاهي مكانة مستشاره السياسي والعسكري.

وبعد الأطلاع على الاسلامية التي اعتنت بتلك الحقبة، اهتدينا الى رواية وردت لدى ابو شامة(ت٦٦٥هـ/١٢٦٦م) نقلا عن ابن ابي طي (ت٦٣٠هـ/١٢٣٦م) قريبة في مضمونها لما دوَّنه ابن العبري يقول فيها: "قد رأيت ﴿أَي أَسد الدين شيركوه﴾ ان أصيرك ﴿أَي نور الدين﴾ الى حلب وتجعلها كرسي ملكك وتجتمع في خدمتك عساكر الشام، وانا اعلم ان الأمر يصير جميعه اليك لان ملك الشام يحصل بحلب،ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشرق" (١٧٠٠) ويبدو من خلال ماسبق ان كتابات ابو شامة المعاصر لابن العبري قد تكون احدى المصادر التي اعتمد عليها الاخير حيث انه نقل عن ابو شامة بتصرف وحسب ما يقتضيه اسلوبه في الكتابه وقناعاته الشخصية.

<sup>(</sup>١٦٨) ابن الاثير: الكامل،ج٩، ص٢٦١ ،ابو شامة: الروضتين ،مج١،ج٢، ص٦٦١،المقريزي: كتاب المقفى الكبير، تحقيق محمد اليعلاوي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ج٢، ص٣٧٩.

<sup>(</sup>۱٦٩) تاريخ الزمان، ص۱۹۰

<sup>(</sup>۱۷۰) ابر شامة: الروضتين، مج١،ج١،ص١٩١،

وفي السياق ذاته اي بعد مقتل عماد الدين زنكي يقدم ابن العبري رواية اخرى يعرض فيها دور أسد الدين شيركوه العسكري خلال تصديه لغارة قام بها ريوند(٥٣٠-٤٤٥هـ/١٣٦/-١١٤٩م) صاحب انطاكية على اطراف حلب وحماة ويبدو انها كانت ردة فعل سريعة على سلطة نور الدين محصود الجديدة التي باتت قريبة جغرافيا من امارة انطاكية الامر الذي اقلق ريوند، وهنا يقوم أسد الدين شيركوه باسترجاع الغنائم التي كان صاحب انطاكية قد استولى عليها. (١٧١)

اما فيما يتعلق بصلاح الدين وبدايات ظهوره على مسرح الأحداث السياسية في بلاد الشام وماصاحبها من علاقات بين الأسرة الايوبية وآل زنكي، فأول اشارة اليه ترد عند ابن العبري دون غيره من المؤرخين السريان وذلك ضمن حوادث سنة (٤٦ههـ/١٥١م) حيث يسوق لنا رواية تقول " خرج صلاح الدين من عند نجم الدين ايوب ابيه وهر في بعلبك وسار يريد عمه أسد الدين شيركوه وهذا ذهب به الى نور الدين فرحب به ووضع له بعض المال لمعاشه" (١٧٢). لقد اخطأ ابن العبري في تحديد مكان اقامة اسرة صلاح الدين فالمصادر الاسلامية تؤكد ان نجم الدين ايوب والد صلاح الدين كان قد ترك بعلبك في (جمادي الاخر ٤١٥هـ/ تشرين الثاني ١٦٤٦م) ليستقر به المقام في دمشق (١٧٢) بعد مقتل عماد الدين زنكي، وهذه الرواية هي أولى الاشارات التاريخية التي وردت لدى المؤرخين السريان عن حياة صلاح الدين المبكرة وكان في حينذاك في حدود الرابعة عشرة من عمره، وهذا يعنى انه رعا دخل في الحال الادارى في فترة مبكرة من حياته.

تنقطع اخبار بني ايوب عند ابن العبري حتى عام (٥٩ ٥هـ /١٦٣ م) اذ يغفل عن ذكر اي دور لنشاط الايوبيين خلال المدة (٥٤٦ - ٩ ٥٥هـ /١١٥١ - ١١٥٩م)

<sup>(</sup>۱۷۱) تاريخ الزمان. ص١٦١" قارن مع ابو شامة: الروضتين ،مج١،ج١،ص١٩٤.

<sup>(</sup>۱۷۲) تاریخ الزمان.ص ص۱۹۸-۱۹۸

<sup>(</sup>۱۷۳) ابو شامة: الروضتين، مج١،ج١،ص١٩٥° ابن واصل: مفرج الكروب، ج١، ص١١٠٠ المقريزي: المقفي، ج٢، ص٣٧٩

ودورهم على الساحة السياسية لأحداث الشرق ألأدنى الاسلامي لتظهر فجأة خلال تدوين اخبار حملة أسد الدين شيركوه الاولى على مصر (١٧٤) التي سنتناولها بالتفصيل ضمن الصفحات الآتية:

#### ٣- حملات أسد الدين شيركوه على مصر:

كانت عملات أسد الدين شيركوه على مصر (٥٥٩ ،٣٦٥ ،٩٦٥ هـ/١١٦٣ مرخم ١١٦٨ ، ١١٦٩ هـ/١١٦٩ مرخم المرخم المبداية الفعلية لتنامي سلطة الأسرة الأيوبية. فعلى الرغم من مشاركتهم في بعض احداث المشرق الاسلامي قبل ذلك بكثير الا ان معظم المؤرخين الذين دونوا تاريخ الحقبة التي ظهر فيها بني ايوب اتخذوا من تلك الحملات منطلقاً لسرد احداث التاريخ الايوبي وربما يعود ذلك الى كون بروز الايوبيين كقوة سياسية وعسكرية مرتبط قاماً بهذه الحملات ولاسيما الحملة الثالثة التي استلم على اثرها أسد الدين شيركوه مقاليد الوزارة في مصر ومن بعده صلاح الدين يوسف بن أيوب.

لم يكن المؤرخون السريان الذين دونوا تاريخ بني أيوب بمعزل عن هذا المنحى، فهم ايضاً اتخذوا من حملة أسد الدين شيركوه الاولى على مصر منطلقاً لسرد التاريخ الايوبي، وهذا الاتجاه في تدوين التاريخ كان سائدا بين المؤرخين حينذاك حيث ان الاهتمام بشخصية معينة او اسرة حاكمة يبدأ مع بداية دورها الفعلي في سير الاحداث التاريخية بوصولها الى واجهة السلطة، فضلا عما سبق فان المؤرخين السريان ربما وقعوا تحت تأثير اساليب المؤرخين المسلمين بمن كانت لهم الغلبة في الحضارة الاسلامية حينها، فجاءت مناهج المؤرخين السريان في تدوين التاريخ منسجمة وقريبة من مناهج المؤرخين السبق نرى الرهاوي المجهول يتخذ من حملة أسد الدين شيركوه الاولى على مصر منطلقا لتدوين اخبار بني ايوب، الا انه لم يفعل كما فعل ابن العبرى بتقديم تعريف بأيوب واخيه أسد الدين وأصلهما بل مضى في رواية الحدث

<sup>(</sup>۱۷٤) تاريخ الزمان، ص ۱۷٦.

مشيرا فقط الى أسد الدين شيركو واصفاً إيّاه بأنه كان " قائدا عتالا وباسلا "(ما ميخائيل السرياني فانه عتلف تماما حيث انه لم يقدم اي معلومات عن احداث تلك الحملة بل اتخذ من سنة (٥٧٠هـ/١٧٤م) (١٧١ منطلقا لتدوين تاريخ بني ايوب وهي السنة التي دخل فيها صلاح الدين دمشق.

## أ- حملة أسد الدين الاولى (٥٩ ٥هـ/١٦٣ م):

جاءت الحملة النورية الاولى على مصر لأسباب عدة أهمها الضعف والانحلال الذي دبّ في الدولة الفاطمية ذلك انها بدت في اواسط القرن السادس الهجري/الشاني عشر الميلادي في دور الاحتضار مما حفّز نور الدين زنكي الى استغلال ذلك لصالحه، كما وكان للصراعات المحتدمة على منصب الوزارة في مصر والتي كان آخرها ما دار بين ابو شجاع شاور (ت370هـ /179م) وابو الاشبال ضرغام بن عامر (ت80هـ /177م) واحداً من الأسباب المباشرة للحملة الاولى، ولاسيما عندما تمكن الاخير من الاستحواذ على الوزارة المصرية سنة (80هـ /177م) الامر الذي دفع شاور الى اللجوء الى بلاد الشام مستنجداً بنور الدين زنكي (ت70هـ /177م) لعلم يساعده في استرجاع منصبه (۱۲۷۷م) شرط ان تكون مصروفات الحملة على عاتق شاور وتعهد الاخير على منصبه شداح مصر لنور الدين وان يكون له ممثلا في القاهرة (۱۲۷۸م).

<sup>(</sup>۱۷۵) تاریخ الرهاوی: ج۲، ص ص۱۹۱-۱۹۲.

<sup>(</sup>۱۷۱) تاریخ، ج۲، ص۳۲۳.

<sup>(</sup>۱۷۷) ابن الأثير:الباهر في تاريخ الدولة الاتابكية، تحقيق عبدالقادر احمد طليمات،دار الكتب الحديثة، القاهرة، د.ت، ص١٢٠" ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب، تحقيق سامي الدهان، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، د.ت، ج٢، ص٣١٦

<sup>(</sup>۱۷۸) ابن الأثير: الكامل، ج٨، ص١٨٤ عمد مؤنس عوض: العلاقات بين الشرق والغرب،عين للدراسات، القاهرة، ٢٠٠٠، ص ١٩٠ السيد الباز العربيني: الشرق الادنى، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٦٧، ص ٣٠.

تباين اهتمام المؤرخين السريان بتدوين احداث الحملة الاولى لأسد الدين شيركوه على مصر، فميخانيل السريان لم يتطرق الى تلك الحملة نهائياً، في حين تحدث كل من الرهاوي المجهول وابن العبري باسهاب عن تفاصيل الحملة وعجريات احداثها بدءاً من استنجاد شاور بنور الدين وانتهاءاً بعودة أسد الدين الى دمشق

بدأت الحملة كما اسلفنا سنة (٥٩ هـ /١٦٣ م) حيث جهز نور الدين قوة من الفرسان اسند قيادتها الى أسد الدين شيركوه، الذي كان قد غدا من ابرز أمراء جيشه إذ لم يكن لدى نور الدين قائداً اصلح منه للنهوض بالمهمة حسب رواية ابن العبري " فلما اراد نور الدين ان يرسل العساكر الى مصر لم ير هناك من يصلح لهذا الامر العظيم المقام الخطير غيره ﴿إي أسد الدين﴾ فارسله فملكها" (١٧٩) إن في رواية ابن العبري فيها استدلال صريح على ان أسد الدين شيركوه كان قد تبوأ مكانة مرموقة لدى نور الدين على الصعيد العسكري، كما وفيها أيضاً ما نستدل منه ان اسد الدين كان يتمتع بقدرات قتائية أهلته بأن يحتل موقعاً متقدماً بين قادة نور الدين لاسما الأتراك

حدّد الرهاوي عدد قوات أسد الدين شيركوه بعشرة الاف مقاتل (١٨٠٠)، في حين جاءت رواية ابن العبري خالية من اي ذكر لعدد افراد جيش أسد الدين وبهذا ينفرد الرهاوي عن مؤرخي عصره سرياناً ومسلمين بهذه الرواية، والرهاوي لايشير الى مصدرها (١٨٠١). ولو تأملنا رواية الرهاوي لوجدنا فيها مبالغة واضحة لاسيما اذا ما

Lane pool: history of Egypt in middle ages, frank cass and co, London, 1963, p. 176

<sup>(</sup>١٧٩) تاريخ مختصر الدول، ص٢١٣.

<sup>(</sup>۱۸۰) تاریخ الرهاوی:ج۲،ص ۱۹۱

<sup>(</sup>۱۸۱) قارن مع ابن الاثير: الكاول، ج٩، ص١٨٤ " ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص٩٧ " ابو شامة: الروضتين، مج١، ج١، ص٣٥٦ " ابن واصل: التاريخ الصالحي، في الموسوعة الشامية، تأليف وتحقيق سهيل زكار، دمشق، ١٩٩٥، ج١، ص٤٩٥.

قارنا ما ذهب اليه الاخير مع مجمل قوات الحملة الثانية (٢٠٥هـ /١٦٦م) التي تضمنت الفي مقاتل (١٨٦٠) في حين يصفها الحنبلي به "معظم جيش نور الدين الارالان فاذا كان تعداد الحملة الثانية الفي مقاتل وهو معظم جيش نور الدين فان عشرة آلاف مقاتل رقم مبالغ فيه لاسيما اذا علمنا انها كانت حملة استطلاعية كما يصفها ابن شداد بانها " جيشاً للبلاد وتطلعاً على احوالها "(١٩٠١)، فالأقرب الى الصحة هو انه كان مع أسد الدين حوالي الف فارس (١٩٠٥)، إذ ليس من المعقول ان يرسل نور الدين عمود الجزء الاكبر من قواته في مهمة قد تستغرق وقتاً طويلا ويترك بلاد الشام دون قوة عسكرية مناسبة للدفاع عنها بوجه الخطر الصليبي الذي كان يتحين الفرصة للإنقضاض عليه.

ويقدم الرهاوي المجهول في سياق عرضه لأحداث الحملة الاولى رواية اخرى فريدة من نوعها تشير الى ان نور الدين محمود وبهدف تأمين الطريق من الشام لأسدالدين وجيشه وصولاً الى مصر أعطى حاكم حصني الكرك(١٨٦١) والشوبك(١٨٥١) والذي يسميه فيليبس

<sup>(</sup>۱۸۲) ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص٢٠٩" ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، بيرت، ١٩٩٦، ج٢، ص٧٠.

<sup>(</sup>۱۸۳) شذرات الذهب، داراحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، مج٢،ج٤، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>١٨٤) سيرة صلاح الدين، ص٩٧.

<sup>(</sup>۱۸۵) هذا ماذهب اليه الدكتور عسن محمد حسين أيضاً وهو الأقرب الى الواقع. ينظر جيش صلاح الدين، والمدار عسن عمد حسين أيضاً وهو الأقرب الى الواقع. ينظر جيش صلاح الدين في دار آراس، اربيل، ۲۰۰۳، ص۳۹ كذلك وردت عبارة (small army) للتعبير عن جيش أسد الدين في Michael Camberlain: the Crusader and Ayyubid, in Camb Hist of Egypt, Cambridge university press, 2008, vol:1, p213

<sup>(</sup>١٨٦) الكرك: قلعة حصينة جداً تقع على طرف الشام الجنوبي من جهة الحجاز بين ايلة (خليج العقبة) وبحر القلزم(البحر الاحمر) وهي على جبل عالٍ تحيط به الأودية الا من جهة واحدة. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ٣٠٠ ، ص٣٠٠ . وهي تقع الآن ضمن اراضي المملكة الاردنية.

بن غي (۱۸۸) ذهباً وهدايا لكي يسمح للقوات التي يقودها أسد البين شيركوه بالعبور الله مصر (۱۸۹) إن هذه الرواية لم ترد عند أي من المؤرخين السريان الآخرين قيد الدراسة وكذلك المصادر الاسلامية فانها لم تشر الى مثل هذه الرواية بل إن ما بين ايدينا من نصوص تؤكد ان نور الدين زنكي قام بمهاجمة المناطق الصليبية في الشام لاشغال الصليبين عن التعرض لقوات الحملة (۱۹۰)

وفي رواية الرهاوي السالفة اشارة ضمنية الى ضعف موقف نورالدين العسكري، والا لماذا يقوم بدفع مبلغ من المال للصليبيين لقاء عدم التعرض لجيشه. كما ونستدل من نص الرهاوي ان حجم جيش أسد الدين لم يكن بالقدر الكافي لتأمين الحماية لنفسه الامر الذي دفع نور الدين الى هذا الاجراء. فضلاً عن ذلك فإن رواية الرهاوي المجهول تنعكس سلباً على واقع العلاقات بين الامارات الصليبية، حيث ان المصلحة الشخصية لصاحب الكرك دفعته لقبول مشل هذا الاتفاق لاسيما اذا ما علمنا ان أموري (٥٥٨ ـ ٢٩ ٥هـ /١٩٦٢ م) ملك القدس الصليبي كان طرفاً في الصراع القائم على مصر (١٩١٠) فهو بهذا ساهم وبشكل مباشر من خلال

<sup>(</sup>۱۸۷) الشوبك: قلعة حصينة تقع على الجنوب من الكرك ، وهي على تل مرتفع مطل على غور الاردن من جهة الشرق أبو الفدا: تقويم البلدان ، تصحيح: رينو والبارون ماك كوكين ديسلان ، دار الطباعة السلطانية ، باريس ، ۱۸٤٠ ، ص٣٤٧

<sup>(</sup>۱۸۸) لم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>۱۸۹) تاريخ الرهاوي:ج۲،ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>۱۹۰) ابن الاثير: الباهر، ص ص ۱۲۰-۱۲۱ ابن شداد: سيرة صلاح الدينوص۱۹۷ "ابو شامة: الروضتين، مج۱، ج۱، ص۳۵۷" ابن خلكان: وفيات الاعيان، ج۵، ص۵۰۰ ابن واصل: مفرج الكروب، ج۱، ص۸۳۸.

<sup>(</sup>١٩١) أن فكرة السيطرة على مصر وضمها إلى مملكة بيت المقدس تعود إلى عهد جوديفري لتأمين الحدود الجنوبية للمملكة، كسا وحاول بلدوين الثالث السيطرة على مسصر سنة

السماح للقوات الاسلامية بالعبور الى مصر دون التعرض لها في تقوية الجانب الاسلامي الذي يعد العدو الإول للملك اموري.

على أية حال فان أسد الدين شيركوه تقدم على رأس جيشه حتى وصل مدينة بلبيس (۱۹۲). وهناك دارت مواجهة مع القوات المصرية بقيادة شقيق الوزير ضرغام أسفرت عن انتصار أسد الدين وتقدمه نحو القاهرة (۱۹۲) حيث دارت بالقرب منها معركة فاصلة بين الجانبين كان النصر فيها حليفاً لأسد الدين وقتل فيها ضرغام (۱۹۲) بعد ان تخلى عنه جيشه والتحق بشاور على حد قول الرهاوي "أما القوات المصرية، فحسب عادتهم، أخذو يخونون ويخرجون الواحد تلو الآخر الى شاور "(۱۹۰). كما وفي رواية الرهاوي إشارة الى دراية مسبقة عن طبيعة الجيش المصري " وأخذو يخونون... "،والتي رعا يقصد الرهاوي بها التقلبات عن طبيعة الجيش المصري بين وزراء الفاطميين لاسيما خلال الحقبة التي سبقت حملات أسد الدين شيركوه. ويردف الرهاوي قائلاً ان اسد الدين " حلّ في جوار مصر ﴿القاهرة﴾ وكان شاور يخرج كل يوم للسلام عليه "(۱۹۰۱) نستدل من كلام الرهاوي السالف ان العلاقات بين شاور واسد الدين كانت حسنة في بداية الأمر، لكنها لم تدم كثيراً، فبعد أن استقرت الأوضاع في القاهرة لصالح شاور وعودته الى منصب الوزارة في (رجب ۹۵هه/ايار۱۹۳۳)

(٥٥٥هـ/١٦٦ م). للمزيد ينظر: هنادي السيد محمود: علكة بيت المقدس البصليبية، دار العالم العربي، القاهرة، ٢٠٠٨، ص ٦٦

<sup>(</sup>۱۹۲) وردت عند الرهاوي (بولباس): وهي مدينة تقع الى الغرب من القاهرة على بعد عشرة فراسخ (حوالي ۲۰کم) على طريق الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج۱، ص ٤٧٩

<sup>(</sup>١٩٣) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول، ص٢١٢.

<sup>(</sup>۱۹٤) الداوداري: كنز الدرر، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة،۱۹۷۲،ج۷، ص٢٠٣ المقريني: اتعاظ الحنفا، تحقيق محمد حلمي احمد، لجنة احياء التراث، القاهرة،١٩٩٦،ج٣،ص٧٧٠.

<sup>(</sup>١٩٥) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص١٩٢.

<sup>(</sup>١٩٦) المصدر نفسه، ص١٩٤.

نكث كل تعهداته السابقة لنور الدين (۱۹۷۰)، وفي هذا الصدد يقدم ابن العبري رواية مفادها ان شاور" أبى ان يدفع له ما وعده من ذهب "(۱۹۸۱)، في حين أن الإتفاق بين نور الدين وشاور حسب رواية ابن الاثير هو ان يقدم له شاور ثلث دخل مصر وبعض الاقطاعات لأمرائه، وأن يقيم أسد الدين في القاهرة عمثلا لنور الدين (۱۹۹۱)، دون الاشارة الى تحديد مبلغ معين. أما الرهاوي الجهول فيروي أنَّ ثمة خلافاً وقع بين أسد الدين شيركوه وشاور (۲۰۰۰) ادى الى حدوث مصادمات عسكرية بين الطرفين دون الاشارة الى اى معلومات تفسر سبب ذلك الخلاف.

نتيجة تدهورت العلاقة بين الجانبين أخذ الوزير شاور يطلب من أسد الدين شيركوه مغادرة مصر إلا أن الاخير رفض وتمركز في مدينة بلبيس، وهنا يقدم الرهاوي رواية يقول فيها أن أسد الدين بعد سيطرته على بلبيس راح ينهب المصريين ويضايق عليهم (٢٠٠١)، يبدر أن ما رواه الرهاوي يفتقر إلى الصحة وذلك لسببين: الأول هو أنه ليس هناك ثمة عداء بين أهالي بلبيس المسلمين وأسد الدين شيركوه، بل على العكس من ذلك فإن الأخير بأمس الحاجة الى تأييد الاهالي له وهو في ذلك الوضع الحرج حينذاك. والسبب الثاني هو أنه لا المؤرخين السريان ولا المصادر الاسلامية (٢٠٠١) التي أرّخت لتلك الحقبة لم تشر إلى ما رواه الرهاوي المالفة غير صادقة.

<sup>(</sup>١٩٧) ابن الاثير: الباهر، ص١٢١ "ابن واصل: مفرج الكروب،ج١، ص١٣٩ "

Regine Pernoud: The crusaders, translated by Enid Grant, Oliver & Boyd LTD, London, 1963, p.208.

<sup>(</sup>۱۹۸) تاریخ الزمان، ص۱۷۷.

<sup>(</sup>۱۹۹) ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص١٨٤ عاشور: الحركة الصليبية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ج٢،ص٨٣ - "Lane pool: history, p.176

<sup>(</sup>۲۰۰) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۱۹۲.

<sup>(</sup>٢٠١) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>۲۰۲) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص۱۷۷" تاريخ مختصر الدول، ص۲۱۲. قارن مع: ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص١٨٥" ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص٩٩، ابن واصل: مفرج الكروب، ج١، ص٣٩٥" الذهبى: دول الاسلام، تحقيق حسن اسماعيل مردة، دار، صادر، بيروت، ج٢، ص٦٢٠.

يبدو ان سيطرة أسد الدين شيركوه على بلبيس وعدم انساحبه الى بلاد الشام أسفر عن بعض المواجهات العسكرية مع قرات شاور الذي اضطر على اثرها الى طلب العون من اموري ملك القدس الصليبي مقدما له عرضا مغريا لقاء مساعدته ضد أسد الدين عيث ان هذا العرض لاقى قبولاً من قبل اموري لاسيما اذا ما علمنا ان فكرة استيلاء نور الدين على مصر قد اقلقت الصليبيين لأنه إذا ماتم فانه سيشكل تهديدا على كيانهم في بلاد الشام لذلك فقد وجد الصليبيون في طلب شاور فرصة ساخة للسيطرة على مصر وقطع الطريق على نور الدين.

بعد وصول القوات الصليبية وانضمامها الى قوات شاور فرض الجانبان حصارا على بلبيس استمر مايقارب الثلاثة اشهر (٢٠٤) وفي تلك الاثناء كان نور الدين زنكي وبتكتيك عسكري قد قام ببعض العمليات العسكرية ضد الصليبيين في بلاد الشام اسفرت عن استيلائه على قلعة حارم (٢٠٠٠) في (رمضان ٥٩هه/تموز ١٦٣٣م) واسر عدداً من الامراء الصليبيين (٢٠٠٠) وكانت لهذه العملية أثر بالغ في سير الاحداث السياسية والعسكرية في مصر وهو ما نستشفه من خلال ما رواه ابن العبري من ان ملك القدس "لما بلغه ان الفرنج انكسروا في حارم واعتقلوا رخص لشيركوه ان يغادر بلبيس" (٢٠٠٠).

اما الرهاوي الجهول فانه يقدم رواية محتلفة لا يعزو فيها الى ان سقوط حارم سبَّب حرجاً عسكرياً للقوات الصليبية المتواجدة في مصر واجبرهم الى طلب الصلح بل انه

<sup>(</sup>۲۰۳) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة سهيل زكار، دار الفكر،بيروت، ۲۰۰۳، ج۲، ص۸۸۷" ابن واصل: مفرج الكروب، ۲۰۱۳، ۱۳۹۰.

<sup>(</sup>٢٠٤) ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص٧٧١" قارن مع ابن الاثير: الكامل،ج٩، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٢٠٥) قلعة حارم: حصن منيع من اعمال حلب الى الشرق من انطاكية. ياقوت الحموي: معجم البلاان، ج٢، ٢٠٥٠ ينظر الخارطة رقم (١)، ص١٦١٠.

<sup>(</sup>٢٠٦) ابن واصل: مفرج الكروب، ج١، ص١٤٠ سيد علي الحريري: الأخبار السني، دار الفكر، بيروت، د.ت، ص٨٦ العريني: الشرق الأدنى، ص٣٢.

<sup>(</sup>۲۰۷) تاریخ الزمان، ص۱۷۷.

يشير الى ان أسد الدين شيركوه طلب "الايمان والقسم ليتركوهم يذهبون فارغين "(٢٠٨) ، ان هذا الميل الى الجانب الصليبي من الرهاوي يسوحي لنا ان الاخير كان ميالا الى ايجاد اعذار مناسبة للصليبيين خلال المواجهات مع الجانب الاسلامي في حين نجد ابن العبري اكثر موضوعية في عرض الاحداث وفي هذا الصدد يروي وبوضوح ان الصليبيين هم من بادروا بطلب الصلح إثر الخسائر التي تعرضوا لها في الشام (٢٠١)

## ب - حملة أسد الدين الثانية (٦٢ ٥هـ/١١٧م)

اسفرت الحملة الأولى على مصر وما تبعها من تدخل اموري ملك القدس الصليبي في مصر عن نتائج مهمة لكلا الجانبين اهمها تلك التي تتعلق بالجانب العسكري فقد ايقن اموري ان سيطرة نور الدين زنكي على مصر ستشكل تهديدا واسع النطاق على مصير مملكته (٢١٠) اما نور الدين فقد تبين له الضعف السياسي والعسكري الذي كانت مصر تعانيه وما نجم عنه من تحالفات مشبوهه عقدها شاور مع الصليبين، فضلا عن رغبة نور الدين في توحيد كل من مصر والشام ليجعل خصومه الصليبين بين شقي الرحى فيكون بذلك قد سيطر على مفاتيح الشرق الادنى.

حظيت الحملة الثانية لأسد الدين شيركوه باهتمام متباين لدى المؤرخين السريان-قيد الدراسة - ففي الوقت الذي يقدم فيه الرهاوي الجهول رواية مقتضبة دون ان يعرض تفاصيل الاحداث بين الاطراف المتقاتلة بشكل مفصل نجد ابن العبري في تاريخ الزمان السرياني ينقل لنا رواية مطولة عن تلك الأحداث. اما كتابه المختصر فقد اهمل فيه تماماً اي ذكر للحملة الثانية لأسد الدين حيث نجده ينتقل مباشرة الى تدوين احداث الحملة الثالثة (٢١١)

<sup>(</sup>۲۰۸) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۱۹۳.

<sup>(</sup>۲۰۹) تاريخ الزمان، ص۱۷۷.

<sup>(</sup>٢١٠) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٨٩٥.

<sup>(</sup>۲۱۱) تاريخ مختصر الدول، ص۲۱۲.

خرجت القوات الزنكية بقيادة أسد الدين شيركوه في (ربيع الاخر ٦٢هـ /كانون الثاني ١٦٧م) ولم يقدم لنا المؤرخون السريان اي تقديرات لعدد افرادها في حين قدرتها المصادر الاسلامية بالفي مقاتل (٢١٢)، دخلت مصر واستقرت على الضفة الغربية لنهر النيل.

يتفق كل من الرهاوي الجهول وابن العبري على ان الوزير شاور بعث الى اموري ملك القدس يستنجد به على أسد الدين (٢١٣). ولبى اموري نداء شاور "فساروافي جيوش كثيفة "(٢١٤) نحو مصر واجتمع بالجيش المصري الذي كان تحت قيادة شاور. ويبدو أنَّ اموري وقف على نزعات شاور المتقلبة فاراد ان يبرم معه اتفاقا ليضمن الحصول على مغانم مالية قبل ان يقدم على محاربة أسد الدين شيركوه، علما ان اياً من المصادر السريانية لم تشر الى مضمون هذا الاتفاق.

بعد ان قبل شاور شروط الجانب الصليبي توجهت قواته لقتال شيركوه ويبدو ان عددها كان يفوق ما كان مع أسد الدين من مقاتلين ، نستدل على ذلك من رواية لابن العبري عن جدل دار بين امراء أسد الدين حيث يقول: "فاشار الزعماء اليه ان يعود راجعا الى سورية مصرحين له بعجزهم عن مقاتلة الفرنج والمصريين جمعاً" (١٥٠٥) الا ان أسد الدين ابى ذلك وصمم على القتال وبهذا الصدد يقدم ابن العبري رواية أخرى عن خطة عسكرية محكمة لأسد الدين شيركوه (٢١٦) كي يتفادى الفارق العددي

<sup>(</sup>٢١٢) ابن الاثير: الكامسل، ج٩، ص٧٠٢ أبن واصل: مفرج الكروب،ج١، ص١٤٨ أخنبلي: شذرات الذهب، ج٤، ص٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲۱۳) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص١٩٢" تاريخ الزمان، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢١٤) المصدر نفسه والصفحة. يقدر ابن العبري عدد قوات الصليبيين والمصريين عجتمعة بعشرة آلاف مقاتل. تاريخ الزمان، ص١٧٩

<sup>(</sup>۲۱۵) المصدر نفسه، ص۱۷۸.

<sup>(</sup>٢١٦) عن تفاصيل تلك الخطة ينظر: تاريخ الزمان، ص١٧٩٠

مع عدوه، ومهما يكن من امر فان معركة طاحنة دارت بين الطرفين لم تسميها المصادر السريانية في حين تسميها المصادر الاسلامية بمعركة البابين (٢١٧) اسفرت عن انتصار لقوات أسد الدين.

إن ما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان الرهاوي الجهول لم يشر اطلاقا الى احداث هذه المعركة ربما بسبب الخسارة التي تعرض لها الجيش الصليبي، حيث اننا لو تأملنا روايات الرهاوي السابقة لوجدناه غالبا ما يحاول التغاضي عن خسائر الصليبيين في حين يقدم تفاصيل عن انتصاراتهم.

أياً كانت رؤى الرهاوي الجهول فانه على اشر الانتصار الذي حققه أسد الدين شيركوه في معركة البابين توجه مباشرة نحو مدينة الاسكندرية (٢١٨) وتمركز فيها لاعادة تنظيم قواته حتى تنجلي صورة الوضع العسكري، لم يمض وقت طويل حتى جاء شاور بعية اموري وضربوا حصارا على المدينة استمر ثلاثة اشهر وفق رواية الرهاوي (٢١٩).

لقد أهمل الرهاوي المجهول الاحداث التي تلت حصار الاسكندرية في حين نجد ابن العبري يقدم عرضا اكثر تفصيلا عمّا اسفر عنه حصار الاسكندرية من اتفاق، الا انه خلط بين ماتم الاتفاق عليه بين أسد الدين شيركوه والصليبيين وشاور من جهة واتفاق الاخير والصليبيين من جهة اخرى حيث جعلها اتفاقا واحدا (٢٢٠) في حين انهما اتفاقان منفصلان. ووفق هذا الاتفاق عاد كل من أسد الدين شيركوه واموري الى بلاد الشام

<sup>(</sup>۲۱۷) ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص٢٠٨" الاصفهاني: سنا البق الشامي، باختصار البنداري، تحقيق فتحة النيراوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٩، ص٢٠" سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن،١٩٥٦، مج٨، ق٢، ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٢١٨) الرهاوي الجهول: تاريخ الرهاوي، ج٢، ص١٩٣° ابن العبي: تاريح الزمان، ص١٧٨° قارن مع الاصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٢٠.

<sup>(</sup>۲۱۹) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>۲۲۰) تاريخ الزمان، ص۱۷۹ قارن مع ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص٢٠٨.

## ج \_ الحملة الثالثة لأسد الدين شيركوه (٦٤هـ /١٦٩م)

غدت مصر ومنذ سنة (٥٩ هه /١٦٣ م) عمط انظار كل من نور الدين زنكي واموري ملك القدس الصليبي الذي لا يزال تراوده فكرة الاستيلاء على مصر، فما ان حلت سنة (٦٤ هه /١٦٩ م) حتى كانت الفرصة مواتية لأموري بتجهيز حملة جديدة على مصر، وفي هذا الصدد فان الروايات التي قدمها كل من الرهاوي المجهول وابن العبري فيها تباين واضح ففي حين ان الرهاوي لا يقدم سوى اربع روايات منفصلة تتعلق بحملة اموري وما تلاها من حملة أسد الدين شيركوه، نجد ان ابن العبري يقدم لنا عرضا مفصلا في اكثر من صفحتين ضمن كتابه تاريخ الزمان السرياني (٢٢١) اما تاريخه المختصر فلا نجد فيه سوى رواية واحد مقتضبة لا تتعدى الثلاثة اسطر يورد فيها خبر استيلاء أسد الدين على مصر ووفاته (٢٢٠).

لقد عزا ابن العبري سبب خروج اموري نحو مصر الى دعوة تلقاها من اولئك الفرسان الصليبين المقيمين في القاهرة (٢٢٣) يخبرونه ان مصر خالية من الجيوش وان السيطرة عليها في هذه الآونه هي أسهل ما يكن ، ومع ان الملك كان يتطلع للاستيلاء على مصر" الا ان ما بين ايدينا من ادلة تؤكد ان الاخير لم يكن متحمسا هذه المرة لقيادة حملة عسكرية على مصر وهذا ما يؤكده ابن العبري بقوله "ان الملك الحكيم قال ان اموال مصر تاتينا عفوا صفوا فاذا زحفنا اليها فلا بد ان العرب بسبب حقدهم علينا

<sup>(</sup>۲۲۱) ص ص۱۸۱-۱۸۲.

<sup>(</sup>۲۲۲) ص۲۱۲.

<sup>(</sup>۲۲۳) كان احد بنود الاتفاق الذي عقده شاور مع الصليبيين هر ان يكون للصليبيين جنود مقيمون في القاهرة لحراسة الابواب وجباية الضرائب وهؤلاء هم الذين طلبوا من اموري القيام بهجوم على مصر للمزيد ينظر: كروسيه: الحروب الصليبية، ترجمة احمد ايبش، دار قتيبة، دمشق، ۲۰۰٤ ، ص المصر للمزيد ينظر: كروسيه: الحروب الصليبية، ترجمة احمد ايبش، دار قتيبة، دمشق، ۲۰۰٤ ، ص المصر للمزيد للمزيد للمزيد الحروب الصليبية، ترجمة احمد ايبش، دار قتيبة، دمشق، ۲۰۰٤ ، ص المصر للمزيد للمزيد للمزيد للمزيد الحروب الصليبية المسلم المسل

يستنجدون بنور الدين ويكتبون اليه في الحضور فيهب الينا المصريون والغرباء جميعا وينقلبون علينا"(٢٢٤) ويبدو ان الملك الصليبي لم يستطع فرض رايه على القادة والامراء الصليبين الذين اصروا على غزو مصر فنزل عند رايهم

إن أول عمل عسكري قامت به القوات الصليبية في مصر كان احتلال مدينة بلبيس وذلك بداية (صفر ٦٤هم/ تشرين الثاني ١٩٩٩م) وبهذا الخصوص يقدم كل من الرهاوي وابن العبري روايتين متقاربتين عمّا قامت به القوات الصليبية من افعال بشعة داخل المدينة كان الرهاوي اكثرتفصيلا في نقلها، حيث ينقل لنا عدد القتلى الذين سقطوا في تلك الأحداث بقوله "قتل اكثر من اربعة الاف نسمة من سكانها وجعلها يباباً "(٢٠٢٠) لا نغالي اذا قلنا ان رواية الرهاوي فيها الكثير من الصواب وقد رسم فيها صورة حقيقية عن الصليبيين من خلال عرضه لما جرى في الحملة من اعمال غير انسانية تجاه سكان المدينة وتعد هذه الرواية الصادرة من موزخ مسيحي خير دليل على السلوك اللانساني للصليبيين تجاه سكان المدينة الأبرياء.

بعد ان سيطر الصليبيون على بلبيس توجهوا الى القاهرة في (١٠صفر٦٤هه / ١٣٧) وفرضوا عليها حصارا استمر اكثر من شهر ونصف دون القيام باقتحام المدينة على الرغم من ضعف دفاعاتها، وهذا يدل على ان اموري لم يكن ينوي الاستيلاء على القاهرة بقدر ما كان حريصا على الحصول على مبلغ من المال كفدية، نستدل على ذلك من الرسالة التي بعثها شاور الى الملك الصليبي واورد ذلك ابن العبري إذ قال: " كتب شاورالى اموري يقول: أرى من الموافق ان تقبضوا من

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۲۲٤) تاريخ الزمان، ص۱۸۱ قارن مع ابن الاثير: الكامسل، ج٩، ص٢١٣ ابن واصل: مفرح الكروب، ج١، ص٢٥١.

<sup>(</sup>۲۲۵) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۱۹٤.

<sup>(</sup>۲۲٦) ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص٢١٦ المقريزي: اتعاظ الحنفا،ج٣، ص٢٩٧ مصطفى الحياري: صلاح الدين، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ١٩٩٤، ص١٠٧

الذهب ما شئتم وتعودوا الى بلدكم وتقيموا لكم وكلاء يجبون لكم الجزية كالسابق اقتنع الفرنج وعقدوا الصلح "(۲۲۷)

اما موقف الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله (٥٥٥–٥٦هـ/١٦٠ - ١١٦١م) واهالي مصر من الهجوم الصليبي فقد اختلف فيه كل من ابن العبري والرهاوي فرواية الاخير تشير الى ان اهالي مصر استنجدوا بنور الدين زنكي لمساعدتهم، وقد ارسل هو بدوره جيشا بقيادة أسد الدين شيركره  $(^{(77)})$ ، اما ابن العبري فيقول ان الخليفة العاضد ارسل الى نور الدين يطلب منه العون  $(^{(77)})$ ، في حين ان بعض المصادر الاسلامية تشير الى ان شاور ارسل نداء الى نور الدين لنجدته  $(^{(77)})$ 

في ضوء الروايات الثلاث السريانية والاسلامية يظهر ان كلا من الخليفة الفاطمي والوزير شاور واهالي مصر كانوا قد ارسلوا الى نور الدين زنكي وأسد الدين شيركوه في طلب المساعدة وان الرسل وصلت الى بلاد الشام كل على حدى، نستدل على ذلك برواية لابن الاثير مفادها انه عندما وصلت رسالة العاضد الى نور الدين وهو بحلب ارسل الى أسد الدين الذي كان حينئذ في جمص، فاذا بأسد الدين قد جاء الى حلب على اثر رسالة جاءته من مصر في المعنى ذاته (٢٢١)

مهما يكن من أمر، فان الصليبيين وبعد حصولهم على المبلغ الذي قدمه شاور والذي بلغ مائة الف دينار (٢٣٢)، وفق رواية ابن العبري (٢٣٢)، قد رجعوا الى

<sup>(</sup>۲۲۷) تاريخ الزمان، ص۱۸۱.

<sup>(</sup>۲۲۸) تاریخ الرهاوی، ۲۰، ص۱۹۶.

<sup>(</sup>۲۲۹) تاریخ الزمان، ص۱۸۱.

<sup>(</sup>٢٣٠) الاصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٣٨، ابن واصل: مفرج الكروب، ج١، ص١٥٨

<sup>(</sup>۲۳۱) الکامل، ج۹، ص۲۰۸.

<sup>(</sup>٢٣٢) يبالغ وليم البصوري في تقديره للمبلغ حيث يجعله مليدون دينار.تباريخ الحروب الصليبية، ٢٢وص ٩٣١.

<sup>(</sup>۲۳۳) تاريخ الزمان، ص۱۸۱.

بلادهم، في حين ان الرهاوي لم يشر الى المبلغ واكتفى بالقول ان الفرنج "اخدوا ذهبا وعادوا الى بلادهم" (٢٢١).

على اثر المستجدات وصل شيركوه الى مصر واستقر بالقرب من القاهرة حيث اخذت علاقته مع شاور تسير من سئ الى اسوء بعد ان ايقن الاخير انه سيبعد من منصبه، لذلك فقد اعد خطة عكمة للقضاء على أسد الدين وبهذا الخصوص يقدم لنا الرهاوي المجهول رواية مفصلة عن تلك الخطة مفادها ان شاور امر كل واحد من قادته بإقامة وليمة لأحد قادة شيركوه وعند حضورهم يقومون بقتل القادة الحاظرين عندهم وأعد شاور رجال لقتل أسد الدين (٢٣٥)، ويردف قائلا ان أسد الدين علم بذلك فلم يذهب الى الوليمة. ولم يقدم الرهاوي اي معلومات عن الكيفية التي كشف بها أسد الدين تلك المؤامرة، لكن ابن العبري ومن خلال رواية له يقول ان ابن شاور المدعو (الكامل) كان قد نهى والده عن تنفيد الخطة (٢٠٠١)، فمن خلال مقارنة ما ذهب اليه ابن العبري مع رواية المصادر الاسلامية عن هذه الخادثة نرى ان الكامل ابن شاور ربا يكون هو الذي اعلم أسد الدين عن نوايا ابيه (٢٢٧)

إن توتر علاقة شاور مع أسد الدين شيركوه اودى بحياته، وبهذا الخصوص فان كلا من الرهاوي وابن العبري يقدمان روايتين مختلفتين عن ملابسات مقتل الوزير شاور. فقد اشار ابن العبري الى ان شاور جاء الى معسكر أسد الدين والتقى بصلاح الدين حيث قام الاخير باعتقاله حتى مجئ عمه أسد الدين وهذا بدوره

<sup>(</sup>۲۳٤) تاريخ الرهاوي، ج۲، ص۱۹۶.

<sup>(</sup>٢٣٥) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>۲۳۱) تاريخ الزمان، ص۱۸۲.

<sup>(</sup>۲۳۷) ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص٢١٩ " ابو شامة: الروضتين، مبج١، ج٢، ص٣٨ " ابن واصل: مفرج الكروب: ج١، ص٢١١ " ابو الفدا: المختصر، ج٢، ص٢٢١.

استشار الخليفة في امره فامر بقتله (٢٣٨) في حين ان رواية الرهاوي تؤكد ان أسد الدين نفسه هو الذي قتل شاور بعد أن هيأ لذلك بعض حراسه وبعدها ركب شيركوه حصان شاور ودخل القاهرة (٢٣٩) من خلال الروياتين السالفتين نحن نرجح ماذهب اليه الرهاوي، كون الأقرب مقتضيات العمل العسكري تتطلب من شيركوه الاسراع بالتخلص من شاور.

مهما يكن من امر فبمقتل شاور تسلم أسد الدين منصب الوزارة الفاطمية في (١٧ ربيع الاخر٤٠٥هـ/ ١٨ كانون الشاني١٦٩ ١٩م) (٢٤٠) وفي فترة وزارة أسد الدين التي استمرت نحو شهرين ينفرد الرهاوي برواية مفادها ان أسد الدين شيركوه قام بفرض ضرائب اثقلت كاهل المصريين واخذ الاتاوات وان الاخير اتخذ بعض الاجراءات تجاه المسيحيين في مصر منها زيادة الخراج (٢٤٠) والجزية (٢٤٠) عليهم وان لايمتطوا حصانا او بغلا ويشير كذلك الى أنه ونتيجة تلك السياسة من قبل اسد الدين اعتنق اكثر من اربعة عشر ألف مسيحى الدين الاسلامي (٢٤٠) ويبدو ان ما لدى الرهاوي الجهول من

<sup>(</sup>۲۳۸) تاريخ الزمان، ص۱۸۲.

<sup>(</sup>۲۳۹) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۱۹۶.

<sup>(</sup>٢٤٠) ينظر نص كتاب الوزارة في ابن واصل: التاريخ الصالحي، في الموسوعة الشامية، ج٢١، ص٤٩٨.

<sup>(</sup>٢٤١) الخراج: هو الضريبة المفروضة على ملاك الأراضي وذلك بنسب معينة من عصول تلك الأرض. ابو يوسف: كتاب الخراج، تحقيق عمود الباجي، دار بو سلامة للطباعة، تنونس، ١٩٨٤، ص ٢٩ عمد كامل حسن الحامى: الجزية في الاسلام، مكتبة الحياة، بيروت، د.ت، ص١٤

<sup>(</sup>۲٤٢) الجزية: وتسمى ضريبة الرأس وهي تؤخذ من غير المسلمين ممن يعيشون تحت حكم الدولة الاسلامية بعد ان سيطر المسلمون على مناطقهم كالمسيحيين واليهود والزردشتيين ايضا. للمزيد عن مفهوم الجزية ينظر: وفاتيل بابو اسحق: احوال نصارى بغداد، مطبعة شفيق، بغداد، ١٩٦٠، ص٣٦، الحامى: الجزية ، ، ص ص ١٤-١٥

<sup>(</sup>۲٤٣) تاريخ الرهاوي، ج۲، ص۱۹٤-۱۹۵.

مسموعات او تصورات تتيح له هذا الحديث الذي لا تورده ولا تؤكده المصادر الاسلامية ولا السريانية اللاحقة لاسيما كتابات ابن العبري، كما وان واقع الحال ربما لايسمح لشيركوه لإتخاذ مثل هذه الاجراءآت كونه في بداية سلطته السياسية في مصر وليس من المعقول ان يبدأ سلطته بأجراءآت تجعل العامة من الناس يكرهونه في الوقت الذي هو بحاجة الى دعمهم. وهنا نستطيع القول ان تفرد الرهاوي بسماع هذه الحكايات هي التي تجعله على طول خط سرده للأحداث التاريخية اقبل موضوعية في مروياته قياسا بابن العبرى.

لم يسنعم أسد الدين شيركوه بمنصبه طويلا اذ توفي فجأة في (٢٢جسادي الآخر٤٦٥هـ/٢٢اذار١٦٩م) بعد مضي شهرين على وزارته،وبهذا الخصوص يقول الرهاوي الجهول ان أسد الدين امضى سنة وشهرين في منصب الوزارة (٢٤٤٠)، وهذا غير صحيح ،فان مابين ايدينا من شواهد تاريخية تؤكد ان أسد الدين شيركوه مات بعد حوالى شهرين من توليه الوزارة الفاطمية.

إن ما تجدر الاشارة اليه هنا، هو ان هذا هو كل ما حدثنا به المؤرخون السريان عن بني ايوب في الحقبة التي سبقت تسلم صلاح الدين منصب الوزارة في مصر وبدء نشاطه ومن ثمَّ حكمه لكل من مصر وبلاد الشام

<sup>(</sup>٢٤٤) المصدر نفسه، ج٢، ص١٩٥٠.

# المبحث الثاني: نشاط صلاح الدين السياسي والعسكري خلال الحقبة المصرية

### ١ ـ صلاح الدين واستلام الوزارة الفاطمية:

تولى صلاح الدين منصب الوزارة الفاطمية في (٢٥ جمادي الآخر ٦٤هه/٢٦ هذا اذار ٢٩٩م) (٢٤٠) على اثر وفاة عمه أسد الدين شيركوه، لقد تطرق المؤرخون السريان الى كيفية اسناد هذا المنصب الى صلاح الدين بشئ من التفصيل، حيث قدموا لنا ثلاث روايات الأولى منها للرهاوى الجهول والروايتان الاخيرتان لابن العبرى.

يقول الرهاوي انه وبعد وفاة اسد الدين "سلّم مملكة مصر الى ابن اخيه المدعو يوسف صلاح الدين بن ايوب "(٢٤٦)، هكذا دون انبي يبورد اي تفاصيل اخرى عن كيفية اسناد المنصب وأسبابه، لكنه وفي السياق ذاته يصف صلاح الدين بالرجل الشهم والحكيم وأنه عندما شعر بان عدداً من الامراء يعارظون سلطته شرع بتوزيع بعض الأموال عليهم لكسب رضاه (٢٤٢)م.

اما ابن العبري فيقدم روايتين حول تولي صلاح الدين الوزارة الفاطمية الأولى ضمن كتابه تاريخ الزمان السرياني وهي مقتضبة وغير واضحة اختصرها بأقل

<sup>(</sup>٣٤٥) الأزدي: اخبار الدول المنقطعة، تحقيق على عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢٠٠١، ص ٥٤٣) الأزدي: الباهر، ص ٤٣٣

<sup>(</sup>٢٤٦) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢٤٧) المصدر نفسه والصفحة.

من سطر واحد يقول فيها "وخلفه ابن اخيه صلاح الدين" (٢٤٨)، هكذا دون اي تفاصيل اخرى. اما الراوية الثانية فقد اوردها في تاريخ مختصر الدول وكانت اكثر تفصيلا إذ ينقل تفاصيل عن المنافشة التي جرت بين امراء الجيش النوري لتولي منصب الوزارة الا ان العاضد اختار صلاح الدين. وقد عزا ابن العبري سبب ذلك الى صغر سن الاخير وقلة خبرته (٢٤٩)، وسهول التحكم في قراراته وهو بذلك اي ابن العبري قد عول على رواية ابن الاثير (٢٥٠) الذي يعد احد المصادر الاساسية الستي استقى منها معلوماته.

بعد استقراء روايات المؤرخين السريان والمؤرخين المسلمين عن تولي صلاح الدين الوزارة الفاطمية توصلنا الى ان اختيار الاخير لهذا المنصب كان لسببين الاول هو اعتقد العاضد ان صغر سن صلاح الدين سيمكنه من فرض رأيه عليه وصلة القرابة بالوزير السابق، والثاني هو ما كان يتمتع به صلاح الدين من دعم بعض الأمراء امثال ضياء الدين عيسى الهكاري الذي قام بدور محوري لاقناع بعض أمراء الجيش ويظهر هنا ان الانتماء القومي قد أدى دورا مهما في دعم موقف صلاح الدين حيث نجد ان كلا من سيف الدين علي بن احمد الهكاري وقطب الدين خسرو بن تليل-وهو ابن اخ ابي الهيجاء الهذباني- فضلا عن عيسى الهكاري وكلهم من الكورد قد وقفوا الى جانب صلاح الدين في حين رفض عين الدولة الياروقي وهو من التركمان تولي صلاح الدين الوزارة وعاد الى بلاد الشام. نستدل على ماسبق من رواية لابن الاثير عن حوار دار بين عيسى الهكاري وقطب الدين خسرو بن تليل يقول فيها "على كل حال فيجمع بينك وبين صلاح الدين ان أصله من الاكراد، فلا تخرج الامر منه الى الاتراك" (٢٥١)

<sup>(</sup>٢٤٨) تاريخ الزمان، ص ١٨٧" قارن مع الأزدي: أخبار، ص١٨٥٠.

<sup>(</sup>۲٤٩) ص۲۱۳.

<sup>(</sup>٢٥٠) الكامل، ج٩، ص٢٢٣" الباهر، ص١٤٢

<sup>(</sup>۲۵۱) ابن الاثير: الباهر، ص١٤٢.

### ٢- الصعوبات التي واجهت صلاح الدين في بداية حكمه.

واجه صلاح الدين في بداية حكمه في مصر عدداً من المؤامرات جاءت نتيجة حتمية للاجراءات إلادارية التي اتخدها والتي اضرت كبار رجال الدولة الفاطمية عندما وجدوا ان امتيازاتهم تؤخد منهم وتعطى لرجال صلاح الدين بالتدريج فكانت اولى تلك المؤامرات هي التي تزعمها مؤتمن الخلافة جوهر (٢٥٢) في (ذي القعدة ٤٢٥هـ /١٦٩٩م) اي بعد حوالي أربعة اشهر من تولي صلاح الدين الوزارة عندما حاول الاتصال بالصليبين لمساعدته في القضاء على صلاح الدين (٢٥٣٠) إلا أنه تم القضاء عليها قبل ان تنفذ. ثم تلتها مؤامرة اخرى سنة الدين (٢٥٣هـ /١٧٢م) قادها عمارة اليمني (٢٥١ه (ت٧٢هـ /١٧٢م) وقد جاءت كرد فعل نتيجة قضاء صلاح الدين على الخلافة الفاطمية الا انها ايضا لم يكتب لها النجاح (٢٥٠٠)

لم يقدم المؤرخون السريان اشارات كثيرة الى ما تعرض لصلاح الدين من مؤامرات وثورات سياسية او عسكرية في بداية حكمه، ما خلا روايتين لكل من الرهاوي الجهول ابن العبري. حيث يشير الأول وباختصار أن صلاح الدين في عاولاته للسيطر على السلطة في مصر كان هناك من لايرغب فيه من بين بعض العظماء وعبيد عمه اسد الدين (٢٥٦)، وفي المقابل وبتكتيك سياسي شرع صلاح

<sup>(</sup>٢٥٢) مؤقن الخلافة: كان المسؤول عن ادارة قصر الخليفة العاضد لدين الله واليه ترجع الامور فيه. ابن الاثير: الكامل، ج ٩، ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٢٥٣) الاصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٤٦" الحياري: صلاح الدين، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٢٥٤) هو عمارة بن على اليمني، مؤرخ وشاعر مشهور من اهل اليمن لـه عـدة مـصنفات منهـا اخبار اليمن واخبار الوزراء المصريين. للمزيد ينظر: الاصفهاني: خريدة القصر، تحقيق شكري فيـصل، دمشق،١٠٤-١٠٤ قسم شعراء العراق، ص ص ١٠٠-١٠٠.

<sup>(</sup>٢٥٥) عن تفاصيل تلك المؤامرة ينظر: ابن واصل: مفرج الكروب، ٢٠١٠ ص ٣٤٣-٢٤٤.

<sup>(</sup>۲۵٦) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۱۹۵.

الدين " في توزيع الغني والكنوز عليهم وأفلح شيئاً فشيناً في تذليل كل العقبات "(۲۰۷) أما ابن العبري فيقدم رواية يشير فيها الى هجوم قام به النوبيون على بعض القرى في صعيد مصر ويردف قائلا ان صلاح الدين جهز حملة عسكرية اسند قيادتها الى اخيه توران شاه (ت٧٦هـ /١٨٠ م) حيث تمكن من القضاء عليهم، وينهي ابن العبري روايته بالاشارة الى عقد الصلح بين الجانبين شرط ان يدفع النوبيون الجزية (٢٥٨)

### ٣. انهاء الخلافة الفاطمية:

بعد أن استقر صلاح الدين في مصر وبعد مرور نحو ثلاث سنوات على توليه منصب الوزارة وبفضل الدعم الذي حظي به من افراد اسرته (٢٥٩)، والاوامر التي جاءته من قبل نور الدين زنكي (٢٦٠) جاءت الخطوة الحاسمة المتمثلة بالغاء الخطبة الفاطمية واعلان الخطبة للخليفة العباسي المستضئ بامرالله في (٧عرم٦٧ههـ/١٠) اللول ١٠/١م)

(٢٥٧) المصدر نفسه والصفحة.

(۲۵۸) تاريخ الزمان، ص۱۸۸.

(٢٥٩) كان افراد الاسرة الايوبية قد جاؤوا الى مصر في سنة (٢٥٥هـ/١١٧٠م)، للمزيد عن دور الاسرة الايوبية في دعم صلاح الدين ينظر: جزيل عبد الجبار الجومرد: الاسرة الايوبية ودورها في تثبيت حكم صلاح الدين، علمة التربية والعلم، ع٨، ١٩٨٩.

(۲۹۰) ابن الأثير: الباهر، ص١٤٣° البير أبونا: تاريخ الكنيسة السريانية، دار المشرق، بيرت، ٢٠٠٣، ج٢، ص٢٩٣.

(۲٦۱) ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص٣٢٣" السبكي: طبقات الشافعية، ج٧، ص٣٦٥" الاصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٥٥" ابن الراهب: تاريخ ابن الراهب، تحقيق لويس شيخو، مطبعة الآباء اليسوعيين، ١٩٠٣، ص٨٥.

Lane pool: history of Egypt, p.193

أغفل الرهاوي الجهول خبر انهاء الخطبة الفاطمية إذ لم ترد لديه أي إشارة بهذا الخصوص سوى خبر واحد في خضم حديثه عن الاختلاف المذهبي بين الخليفة العباسي والخليفة الفاطمي حيث يعروي ان الاتراك ويقصد بهم القوات النورية والأيوبيين كونهم هم الذين يمثلون السلطة في مصر حينها "استأصلوا كرسي خليفة مصر لكي لا يبقى سوى خليفة واحد لجميع المسلمين "(٢٦٢) هكذا ورد الخبر دون اي توضيح ولا حتى تاريخ عدداً لذلك الحديث. ولا نغالي اذا قلنا ان الرهاوي غالبا ما تكون روايته غير مفصلة وناقصة واحيانا يقول انه سيورد تفاصيل حدث ما لاحقا ولا يفعل (٢٦٢)

أما ابن العبري فيقدم عرضا مفصلا عن الغاء الخلافة الفاطمية وما سبقها من دعوة نور الدين لصلاح الدين بهذا الخصوص وتخوف الاخير من قيام شورة ضده حتى تمكن في النهاية من قطع الخطبة الفاطمية واعلانها للخليفة العباسي المستضئ بأمرالله (٢٦٤) في اول جمعة من شهر (محرم ٢٥هـ /ايلول ١٩٧١م) بنسق تاريخي متسلسل حيث نجدها الصفة الغالبة على طريقة ابن العبري في التدوين وهي تعود دون شك الى سعة الافق الثقافي لدى ابن العبري واختلاطه المستمر برجال العلم ولاسيما خلال فترة اقامته عراغة

وفيما يتعلق بوفاة الخليفة العاضد لدين الله فلدينا ثلاث روايات سريانية اثنتان منها للرهاوي الجهول والثالثة لإبن العبري وهي كالآتي:

يقدم لنا الرهاوي روايتين متابينتين عن وفاة الخليفة العاضد تقول الأولى منهما ان صلاح الدين دبر مكيدة للخليفة واغتاله (٢٦٥)، ان هذا الرواية فريدة

<sup>(</sup>۲۹۲) تاريخ الرهاوي، ج۲، ص۲۰۱.

<sup>(</sup>٢٦٣) جاء في ص١٩٥ انه سيتحدث عن كيفية اعلان صلاح الدين الخطبة للخليفة العباسي ولم يفعل.

<sup>(</sup>٢٦٤) تاريخ الزمان، ص١٨٧ تاريخ مختصر الدول، ص٢١٥.

<sup>(</sup>۲۹۵) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص١٩٥ نكذلك يقول يعقوب الفيتري: تاريخ بيت المقدس، ترجمة سعيد البيشاوي دار الشروق ١٩٩٨، ص١٤٢

من نوعها حيث لم نهتد الى مثيل لها في المصادر الاسلامية المطلع عليها ولا يوجد لها ذكر لدى المؤرخين السريان، لكن هذا لا ينبع من ان تروج مثل هذه الرواية لاسيما في اوساط من هم غير متعاطفين مع صلاح الدين كالمؤرخ الصليبي وليم الصوري الذي يقول ان صلاح الدين "طرح مولاه ارضا بهراوة كان يحملها بيده وقتله"(٢٦٦) ولا نستبعد ان تكون هذه الرواية مصنوعة من قبل الموالين للبيت الفاطمي ومن ثم وجدت لها طريقا الى الوسط الذي كان يعيش فيه وليم الصوري او الرهاوي المجهول وليس من المستبعد ان يكون الرهاوي المجهول قد نقل روايته عن وليم الصوري

اما الرواية الثانية التي قدمها الرهاوي بهذا الخصوص فتقول ان الخليفة العاضد عندما سمع بنية صلاح الدين في الغاء خطبته "لحس ختم الخاتم الذي تكمن فيه قوة قتاله وفارق الحياة "(٢٦٧)، وبعد الإطلاع على المصادر الاسلامية المتاحة وجدنا ان رواية الرهاوي السالفة وردت لدى عدد من المؤرخين المسلمين (٢٦٨) وهي تصور لنا ان العاضد انتجر عند سماعه نبأ قطع الخطبة الفاطمية، في حين اتفقت مصادر اسلامية اخرى (٢٦٩) على ان العاضد لدين الله كان مريضا قبيل قطع خطبته التي جاءت متزامنة مع قرار صلاح الدين اعلان الخطبة للعباسين

<sup>(</sup>٢٦٦) تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٩٣٦.

<sup>(</sup>۲۲۷) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۲۰۱.

<sup>(</sup>٢٦٨) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان،ج٨، ق١، ص٣٩٠" النويري: نهاية الارب، تحقيق عمد عمد امين و عمد حلمي عمد احمد، مركز تحقيق التراث، القاهرة،١٩٩٢" الداوداري: كنز الدرر، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة،١٩٧٢، ج٧، ص٤٨.

<sup>(</sup>۲٦٩) ابن الاثير: الكامل،ج٩، ص٢٤٤" ابو شامة: الروضتين، مج١،ج٢، ص١٣٠"ابن واصل: مفرج الكروب، ج١، ص٢٠١" ابو الفدا: المختصر، ج٢، ص١٢٨" ابن اياس: بدائع الزهور، مطابع الشعب، د.م، ١٩٦٠، ج١، ص٥٥.

وبعد الرجوع الى المصادر الاسلامية التي أرخت للحقبة قيد الدراسة حول هذه القضية اهتدينا الى رواية لابي شامة يقول فيها " اخبرني الامير ابو الفتوح ابن العاضد، وقد اجتمعت به وهو مجبوس مقيد سنة ثمان وعشرين وستمائة (العاضد، وقد اجتمعت به وهو مجبوس مقيد سنة ثمان وعشرين وستمائة فحضر، قال واحضرنا يعني اولاده وهم جماعة صغار فاوصاه بنا فالتزم اكرامنا واحترامنا "(۲۷۱) ان قيمة هذه الرواية تكمن في انها وردت على لسان احد ابناء العاضد وسمعها منه ابو شامة مباشرة ومنها نستدل ان الخليفة العاضد كان فعلا مريضا قبل الغاء الخطبة الفاطمية من قبل صلاح الدين وان مرضه كان ينذر بوفاته لذلك اوصى صلاح الدين باولاده وبهذا فان رواية وفاة العاضد وفاة طبيعية هي أقرب الى الصواب.

أما الرواية الثالثة فهي لابن العبري كما أسلفنا حيث انه وفي كلا مصنفيه لم ينوه الى أي شئ مما ذهب اليه الرهاوي الجهول، فقد جاءت روايته خالية من اي اشارة الى كون العاضد قتل أو انتحر، بل ان روايته تؤكد أن العاضد إنما توفي وفاة طبيعية بعيدة قطع الخطبة الفاظمية (٢٧٢)، وهو بذلك - أي ابن العبري- يتفق مع ما اوردته أغلب المصادر الاسلامية بهذا الخصوص.

<sup>(</sup> ۲۷۰) قلعة الجبل: قلعة حصينة تقع على جبل المقطم المهيمن على مدينة القاهرة في مكان ستراتيجي يشرف تماماً على المدينة، بناها الأمير قراقوش الأسدي بأمر من صلاح الدين لتكون مقراً له ولجنوده. للمزيد ينظر: سعداري: التاريخ الحربي المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 190٧، ص٨٦.

<sup>(</sup>۲۷۱) الروضتين، مج١، ج٢، ص١٢٥.

<sup>(</sup>۲۷۲) تاريخ الزمان، ص۱۸۷ تاريخ مختصر الدول، ص۲۱۵.



الفصل الثالث المؤرخون السريان والتوسع الأبوبي تجاه بلاد الشام والجزيرة

### المبحث الاول: دخول صلاح الدين بلاد الشام

١. موقف آل زنكي والصليبيين من توجهات صلاح الدين التوسعية

لم تستمر نيابة صلاح الدين لنور الدين زنكي طويلاً في مصر اذ توفي الأخير في (شوال ١٩٥هـ/ايار١٩٤٤م) أي بعد حوالي سنتين من الغاء الخلافة الفاطمية، وبذلك انفرد صلاح الدين بالسلطة في مصر ولم يبق على الساحة السياسية منافس قوي يخشاه صلاح الدين وهو يراقب عن كثب مجريات الاحداث السياسية في بلاد الشام عموما ودمشق خصوصا على اثر وفاة نور الدين زنكي وما تلاها من اضطراب الوضع السياسي جراء التنافس الذي احتدم بين أمراء دمشق وحلب (٢٧٣) على وصاية الملك الصالح اسماعيل ابن نور الدين ذي الاحد عشر عاما الذي خلف اباه حاكما لبلاد الشام.

وفيما يتعلق بالمؤرخين السريان ورواياتهم التاريخية بخصوص موقف صلاح الدين من تسلم الملك الصالح اسماعيل (٥٦٩-٥٧٧هـ/١١٧٤-١١٨١م) للسلطة بعد وفاة ابيه، فان ميخائيل السرياني الذي إتخذ من حملة صلاح الدين على دمشق سنة مناهده المرياني الذي أخداث التاريخ الأيوبي لايقدم في روايته ما

<sup>(</sup>٢٧٣) أثار وفاة نور الدين زنكي صراعا بين أمراء حلب بزعامة شمس الدين علي ابن الداية وأمراء دمشق بزعامة شمس الدين عمد ابن المقدم، وكان سبب هذا الصراع هو كيفية ادارة الدولة، فابن الداية أراد العمل تحت إمرة صلاح الدين، في حين أن إبن المقدم كان يميل الى الزنكييين.للمزيد حول هذا الصراع ينظر: إبن الاثير: الكامل،ج٨، ص ص٢٧٤-٢٧٥.

<sup>(</sup>۲۷٤) تاریخ، ج۳، ص۲۲٦.

يشير الى اعتراف صلاح الدين بسلطة الملك الصالح من خلال اعلان الخطبة وسك النقود باسمه (۲۷۰)، كذلك الحال بالنسبة للرهاوي الجهول فهو ايضا يتجاهل اي معلومات بهذا الخصوص (۲۷۱)، أما ابن العبري الأبعد زمنا فيشير وبوضوح في كلا مصنفيه ان صلاح الدين الايوبي اعترف رسيا بالملك الصالح اسماعيل من خلال اعلان الخطبة له وضرب النقود باسمه (۲۷۷) حيث كانت السمة الشائعة عصرئذ لإعلان الولاء السياسي

لم قض أكثر من ستة اشهر على وفاة نور الدين زنكي حتى شرع صلاح الدين بإعداد حملة عسكرية على بلاد الشام، ان هذا التغير في موقف صلاح الدين تجاه الملك الصالح جاء نتيجة تطور الاحداث السياسية والعسكرية في بلاد الشام واقليم الجزيرة التي يبدو انها أزعجته، فمن جهة قام سيف الدين غازي (ت٢٧٥هـ/١٨٠م) صاحب الموصل بالإستيلاء على بعض ممتلكات نور الدين في بلاد الجزيرة (٢٢٨، ومن جهة ثانية فقد قام اموري ملك بيت المقدس الصليبي بفرض حصار على بانياس (٢٧٩)، مستغلا الضعف الذي دبّ في الجانب الإسلامي حيث أسفر هذا الحصار عن عقد هدنة مع أمراء دمشق شرط أن يدفعوا له مبلغا من المال وإطلاق سراح عدد من أسرى الصليبين (٢٨٠٠)، لم تلق شرط أن يدفعوا له مبلغا من المال وإطلاق سراح عدد من أسرى الصليبيين (٢٨٠٠)،

<sup>(</sup>۲۷۵) تاريخ، ج٣، ص٣٦٦" في حين ان أغلب المصادر الاسلامية تشير الى ان صلاح الدين اعترف رحميا بسلطة الملك الصالح في: رحميا بسلطة الملك الصالح في: القاضي الفاضل: رسائل القاضي الفاضل، تحقيق علي نجم عيسى، دار الكتب العلمية، بيروت، ٥٠٠٥، ص ص٤٤٨" ابن العديم: زبدة الحلب، تحقيق سامي الدهان، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٦٨، ج٣، ص٤٧٤" ابن العديم: زبدة الحلب، تحقيق سامي الدهان، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٦٨، ج٣، ص٩

<sup>(</sup>۲۷٦) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص ص۲۰۹-۲۰۷

<sup>(</sup>۲۷۷) تاريخ الزمان، ص۱۸۹ تاريخ مختصر الدول، ص۲۱۱ قارن مع ابن الاثير: الكامسل، ج٩، ص۷۷٤ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٢، ص٤

<sup>(</sup>۲۷۸) ميخائيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص٣٢٦" ابن الاثير: الباهر، ص ص١٧٥-١٧٦

<sup>(</sup>٢٧٩) بانياس: حصن منيع يقع الى الجنوب الغربي من دمشق. ابو الفدا: تقويم البلدان، ص٢٤٩.

<sup>(</sup> ۲۸۰) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢،ص٩٧٠ أبن العبري: تاريخ الزمان، ص٩٩٠

هذه الهدنة قبولا من لدن صلاح الدين " وبعث الى الدمشقيين ينكر عليهم ذلك وأبدى استعداده لقصد الصليبيين والدفاع عن بلاد الملك الصالح "(٢٨١)

لقد حظيت حملة صلاح الدين على بلاد الشام سنة (٥٧٠هـ/١٧٤م) باهتمام كبير من لدن المؤرخين السريان ومن المرجح ان هذا الاهتمام جاء نتيجة بروز صلاح الدين كقوة عسكرية جديدة على مسرح الاحداث في بلاد الشام واحتكاكه المباشر مع الإمارات الصليبية فضلا عن توجهاته التوسعية الرامية الى تأسيس دولة موحدة تضم كلا مسن بلاد الشام ومصر الأمر الذي اقلق الصليبين، ومن المرجح أيضاً ان يكون للموقع الجغرافي دور في ازدياد اهتمام كل من ميخائيل السرياني والرهاوي الجهول بتدوين اخبار صلاح الدين لكونه بات قريبا من مكان إقامة كلا المؤرخين السالفين.

أما فيما يتعلق بسبب حملة صلاح الدين على دمشق فان ميخائيل السرياني يرى انها جاءت رد فعل نتيجة استيلاء سيف الدين غازي على بعض ممتلكات نور الدين زنكي (٢٨٦)، ويعقب السرياني على ذلك بانها لم تكن سوى مناورة سياسية تهدف الى الاستيلاء على دمشق نستدل على ذلك من قوله إن صلاح الدين توجه الى دمشق "بحجَّة اغتصاب صاحب الموصل حران (٢٨٣) والرها من نور الدين، مشيعا انه جاء لنجدة ابن سيده وبهذه الحجة استطاع ان يسيطر على دمشق "(٢٨٤) اما الرهاوي المجهول فانه يتفق مع ميخائيل السرياني في هذه الرؤية حيث يقول إنَّ صلاح الدين توجه الى دمشق "متظاهرا بالرغبة في مساعدة ابن نور الدين وتوطيد الملك له ولكن توجه الى دمشق "متظاهرا، والاصح انه كان يتدخل في كل الشؤون "(٢٨٥). في حين ان ابن

<sup>(</sup>۲۸۱) ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص ص٢٧٦-٢٧٧.

<sup>(</sup>۲۸۲) تاریخ، ج۳، ص۳۲۳.

<sup>(</sup>٢٨٣) حران: مدينة تقع في ديار مضر الى الجنوب الغربي من الرها على طريق الموصل والشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص٢٣٥ .وهي الان تقع ضمن اراضي الدولة التركية.

<sup>(</sup>۲۸٤) تاریخ، ج۳، ص۳۲٦.

<sup>(</sup>۲۸۵) تاريخ الرهاوي، ج۲، ص۲۰۷.

العبري والذي يبدو انه وقع تحت تاثير رواية ابن الاثير بهذا الصدد، فجاءت روايته لترسم صورة اكثر حزماً لصلاح الدين دون ان تحتوي على ما يشير الى ان الاخير اتخذ الذرائع والحجج، بل تقدمه وهو يرى أنه أجدر من على الساحة السياسية لإدارة مملكة نور الدين ولسان حاله يقول " لو عرف نور الدين ان بينكم من هو انشط مني لولاه مصر، والآن فاني قادم اليكم اذ يترتب عليً ان أدبر مولاي وابن مولاي "(٢٨٦).

وبخصوص عدد قنوات جيش صلاح الدين فان المصادر السريانية لا تقدم لنا تقديرات دقيقة إلا ان ميخائيل السرياني والرهاوي الجهول يرويان ان صلاح الدين حشد جيشا عرمرما (۲۸۷)، وجلب اموالا طائلة من مصر (۲۸۸)، ومن الواضح ان هذه الرواية فيها مبالغة وتضخيم ونستدل على ذلك من رواية لابن الاثير المعاصر لصلاح الدين حيث قدر قوات الاخير بسبعمائة مقاتل فقط (۲۸۹)، هذا ومن المؤكد ان لفظة عرمرم لا تطلق على سبعمائة مقاتل كذلك بالنسبة لجلب صلاح الدين (اموالا طائلة) فهي ايضا رواية بعيدة عن الدقة والموضوعية بل على العكس من ذلك فقد كان لدى صلاح الدين مشكلة مالية حينها وليس اذل على ذلك من الحوار الذي دار بين صديق بن جاولي (۲۹۰) صاحب بصرى (۲۹۱) والقاضي الفاضل (۲۹۲)

<sup>(</sup>٢٨٦) تاريخ الزمان، ص١٨٩ قارن مع ابن الاثير: ج٩، ص٢٧٤.

<sup>(</sup>۲۸۷) ورد عند الفيروزآبادي (عرمرم) بعنى الجيش الكثير العدد والقري الشوكة. القاموس الحيط، دار احياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠٣، ص١٠٤٨.

<sup>(</sup>۲۸۸) تاریخ، ج۳، ص۳۲۱ تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۲۰٦.

<sup>(</sup>۲۸۹) الكامل، ج٩، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>۲۹۰) لم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>۲۹۱) بصرى: مدينة تقع الى الجنوب من دمشق والى الغرب من صرخد على بعد عشرة اميال (حوالي ۲۰ کم).ابر الفدا: تقريم البلدان، ص ۳۳۷.

<sup>(</sup>٢٩٢) هو أبو علي عبد الرحيم بن علي البيساني ولد سنة (٢٩٥هـ/١٩٤) اديب وكاتب حظي بقدر كبير عند امراء بني أيوب لاسيما صلاح الدين حيث عمل في ديوان الإنشا ولازمه مدة طويلة،

۱۹۹ م) عند وصول صلاح الدين الى المدينة، حيث تعجّب صاحب بصرى من قلة عساكر صلاح الدين، واستفسر من القاضي الفاضل هل لديكم مال؟ لتجنيد المزيد من الجند. إلا انه لم يكن مع صلاح الدين سوى عشرة الاف دينار" فضرب صاحب بصرى على رأسه وقال: هلكتم وأهلكتمونا "(٢٩٣) نستشف من الحوار السالف ان صلاح الدين كان يعاني لا من قلة الجند فحسب بل من قلة المال أيضاً، وهذا ما يثبت خلاف ما ذهب اليه كل من ميخائيل السرياني والرهاوي الجهول.

تمكن صلاح الدين في النهاية من السيطرة على دمشق في (ربيع الاول ١٩٥٠هـ/ تشرين الاول ١٩٧٤م) بشكل سلمي دون ان يواجه مقاومة تذكر، حيث دخل المدينة معلناً انه ما جاء الا لخدمة ابن سيده (٢٩٤٠) ثم توجه بعدها الى خمص وحماه حيث تمت له السيطرة عليهما (٢٩٥٠) ومن هناك سار صوب حلب وضرب عليها حصارا قدر الرهاوي الجهول مدته بخمسة اشهر (٢٩٦٠) في حين ان ادق الروايات الاسلامية والمعاصرة لتلك الاحداث تؤكد ان الحصار استمر أقل من شهرين (٢٩٧٠)

ومن أهم مؤلفاته رسائله المعروفة برسائل القاضي الفاضل للمزيد ينظر: السبكي: طبقات الشافعية، ج٧، ص ص ١٦٦-١٦٨" .سعداوي: المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٢، ص ٢٨-٣٩.

(۲۹۳) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٢، ص١٩.

(٢٩٤) ابن الاثير: الكامل، ج٨، ص٢٨٣ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٢،ص١٩ " الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٨١ "

Gibb: the rise of Saladin, in setton: A history of the crusades,vol:2,p.567 (۲۹۵) الرهاوي: تاريخ الرهاوي، ج۲، ص۲۰۷" ابن العبري: تــاريخ الزمـــان، ص۱۹۰" كمــال بــن مارس: العلاقات الاقليمية، عين للدراسات والبحوث، القاهرة، ۲۰۰٤، ص۱۶۸.

(۲۹٦) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۲۰۷.

(٢٩٧) ابن شداد: سيرة صلاح الدين،ص ص١١٦-١١٧ الأصفهاني: سنا البرق الشامي،ص٨٣.

إن ما تجدر الاشارة اليه هنا، هو أن المؤرخين السريان المعاصرين لصلاح الدين اغفلوا تماما أي إشارة الى الاتفاق الذي تم بين امراء حلب بزعامة سعد الدين كمشتكين (۲۹۸) والاسماعيلية (۲۹۹) لاغتيال صلاح الدين في (جمادي الاخر ۷۰هـ/ كانون الثاني ۱۷۵ه) وأوشكوا على قتله لولا أن الحاولة فشلت (۲۰۰۰) ان عدم تطرق المؤرخين السريان الى مثل هذا الحدث المهم، والذي يخص احد ابرز ملوك بني ايوب ربما يرجع الى البعد الجغرافي عن الحدث، لاسيما ميخانيل السرياني والرهاوي المجهول كون احدهما مقيمين في الرها و الآخر في دير مار برصوم القريب من ملطية البعيدين نسبياً عن بلاد الشام، ربما كان هذا هو السبب الى عدم اطلاعهم على محاولة الاغتيال وبالتالى عدم تدوينها.

(۲۹۸) سعد الدين كمشتكين: هو اسم تركي مكون من مقطعين (گمش Gumus) تعني فضة و(تكين (تلفجم التركي العربي، ورتكين (تلفجم التركي العربي، مؤسسة ايف للطباعة، بيروت، ۱۹۸۳، ج۲، ص۳۰۳). وهو سعد الدين من قادة نور الدين زنكي ونائبه في حلب ومن بعده اصبح مدبراً لأبنه الصالح اسماعيل توفي سنة (۵۷۵هـ)، الأصفهاني: البرق الشامي، ص ۵۱" الصفدى: الوافي، ج۲۶، ص۲۷۳.

(۲۹۹) الاساعيلية: احدى فرق الشيعة ظهرت بعد وفاة الاصام جعفر الصادق (۱٤٨هـ/ ۲۹۹) بسبب خلاف حول شرعية من يخلف الامام، وكان جعفر الصادق قد نص على امامة ابنه البكر اسماعيل من بعده بيد أن اسماعيل توفي سنة (۱٤٣هـ/ ۲۹۰م) في حياة ابيه فنقل جعفر الصادق الامامة الى ابنه الآخر موسى الكاظم، إلا أن بعض الشيعة لم يعترفوا بذلك ورأوا بقاء الإمامة في نسل اسماعيل ابن جعفر الصادق فعرفو فيما بعد بالاسماعيلية. الشهرستاني: الملل والنحل، تحقيق أمير على مهنا وعلى حسين فاعرر، دار المعرفة، بيروت، الشهرستاني: الملل والنحل، تحقيق أمير على مهنا وعلى حسين فاعرر، دار المعرفة، بيروت، دمشت، ۲۰۰۱، ص ص ۲۹۱–۱۹۷، سعد رستم: الفرق والمذاهب الاسلامية، ألاوائل للنشر،

(٣٠٠) عن تفاصيل تلك الحاولة ينظر:الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٨٣٣ محمد عبد الله المقدم: الاعتيالات زمن الحروب الصليبية، دار العلم العربي، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ٢٥١

Bernard Lewis: Saladin and the assassin, BOSAS, 1953, vol: 15, no: 2, pp. 239-24

إن استمرار صلاح الدين في حصاره لحلب، دفع الحلبيين هذه المرة الى اللجوء الى ريوند الثالث صاحب طرابلس، ومرة أخرى فإن المصادر السريانية لم تشر الى هذا الاتفاق بشكل صريح. إلا أن ابن العبري يقدم رواية مفادها ان الصليبيين بعثوا سفراء الى صلاح الدين يحثونه على فك الحصار عن حلب (٢٠١١) وهذا يدل على انه ثمة تفاهم حليي صليبي والا لماذا يطلب قائد صليبي من صلاح الدين رفع الحصار عن حلب كذلك فإن من الواضح ان ريوند قد اختار الطرق الدبلوماسية اول الامر الا انه وحسب المصادر الاسلامية كان قد اتفق مع الحلبيين على مهاجمة حمص لاجبار صلاح الدين على رفع الحصار والتوجه الى حمص وفعلا اضطر صلاح الدين الى رفع الحصار والتوجه لنجدة حص (٢٠٠٦). لقد جاء اتفاق ريوند مع امراء حلب نتيجة ادراكه خطورة قيام وحدة سياسية وعسكرية بين دمشق والقاهرة وحلب كذلك من الواضح ان الموقع الجغرافي لحلب وقربها من امارة انطاكيا أذى دوراً مهماً في دفع ريوند لنجدة امراء حلب ليس لشئ سوى ليسد الطريق امام صلاح الدين والتقليل من تنامي قوته حسب وصف وليم الصوري

لم يبق امام أمراء حلب سوى سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجدون به، وبهذا الخصوص يقدم ابن العبري رواية مفادها ان الحلبيين أرسلوا الى صاحب الموصل نداء استغاثة وتحذير يقولون له " اذا تركت صلاح الدين يحتل حلب فكن على ثقة بأنه لن يترك لك الموصل "(٢٠٤) ان رواية ابن العبري السالفة تشير وبوضوح الى ان قوة صلاح الدين اخذت تهدد كيان الاسرة الزنكية برمتها ، وكرد فعل على توجهات

<sup>(</sup>۳۰۱) تاريخ الزمان، ص۱۹۱.

<sup>(</sup>٣٠٢) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٢، ص٢٩° النويري: نهاية الارب، ج٨٢، ص٣٧٦° الحنبلي: شفاء القلوب، تحقيق ناظم رشيد، دار الحرية،بغداد،١٩٧٩، ص٨٦٠.

<sup>(</sup>٣٠٣) تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٩٢٨.

<sup>(</sup>۲۰٤) تاريخ الزمان، ص١٩١.

صلاح الدين قام سيف الدين غازي بارسال قوة عسكرية (٢٠٥) بقيادة اخيه عز الدين مسعود الى بلاد الشام لمواجهة صلاح الدين وفي هذا الصدد يروي ميخائيل السرياني ان الاخير بعث الى القوات الزنكية يقدم عرضا سلميا للصلح وانه لا يريد خوض معركة تضر بكلا الجانبين (٢٠٦٠). الا ان الجانب الزنكي رفض العرض فدارت بين الطرفين معركة عنيفة (٢٠٠٠) في (رمضان ٧٥٠ه /نيسان ١١٧٥م) اسفرت عن انتصار صلاح الدين وهزية القوات الزنكية (٢٠٨٠)

ووردت في الموضوع نفسه رواية لميخائيل السريائي يثني فيها على سياسة صلاح الدين اثناء هزية الجيش الزنكي حيث يقول انَّ صلاح الدين "هتف بصوت عال وقال لجيشه: لا تقتلوا أحدا،انهم اخوتنا. واطلق الاسرى بعد ان زودهم بالمال"(٢٠٩) ان ما قدمه ميخائيل السرياني يشير الى سياسة حكيمة من قبل صلاح الدين حينذاك حيث كان بأمس الحاجة الى كسب تأييد الناس، فمن خلال هذا التوجه اوحى صلاح الدين الى الجمهور بأنه ليس طامعا بجاو او مال بقدر ما يريد وحدة صف الجبهة الاسلامية بوجه الصليبين

لقد اسفر الانتصار الذي حققه صلاح الدين في معركة قرون حماه عن اجبار امراء حلب والملك الصالح اسماعيل عقد الصلح معه (٣١٠)، وبموجبه رفع صلاح الدين الحصار

<sup>(</sup>٣٠٥) ميخانيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص٣٢٧" الرهاوي الجهول: تاريخ الرهاوي،ج ٢، ص٢٠٠" قارن مع ابن الاثير: الكامل، ج٨، ص٢٨٨" ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص١١٧.

<sup>(</sup>۳۰٦) تاریخ، ج۲، ص۲۲۷.

<sup>(</sup>٣٠٧) لم يذكر ميخانيل السرياني ولا الرهاوي الجهول معركة قرون حماه باسمها الـصريح واكتفـوا بالاشــارة الى ان معركة دارت بالقرب من حلب. ينظر تاريخ، ج٣، ص٣٧٧" تاريخ الرهاوي، ج٣، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٣٠٨) ابن الاثير: الكامل،ج٩، ص٣٨٨" الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٨٦" ابو الفدا: المختصر، ج٢، ص١٩٨.

<sup>(</sup>۳۰۹) تاریخ، ج۳، ص۳۲۷.

<sup>(</sup>٣١٠) للمزيد حول اتفاقية الصلح ينظر ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص١١٩ " ابن واصل: مفرج الكروب، ج٢، ص٣٤ الحياري: صلاح الدين، ص٠١ " بن مارس: العلاقات، ص١٤٦ "

عن مدينة حلب في بداية (شوال ٧٠هـ /أيار١٧٤م) وتوجه صوب حماه (٢١١)، كذلك فان هذا الانتصار ساعد صلاح الدين على تثبيت مركزه تماما في بلاد الشام سياساً وعسكرياً، لاسيما بعد ان تلقى اعترافا رسميا من الخلافة العباسية (٢١٦)، عندما ارسل له الخليفة المستضئ بأمر الله (٢٦٥-٧٥هـ /١١٧٠ ـ١١٧٩م) الخلع والتشريفات ومرسوما بحكم مصر وبلاد الشام (٢١٣). وبهذا اصبح صلاح الدين حاكما شرعيا للشام ومصر

يبدو ان الجانب الصليبي وبعد أن رأى ما حققه صلاح الدين من انتصارات على الساحة العسكرية في الشام فضلوا الدخول في هدنة معه حيث كان صلاح الدين هو الآخر بحاجة اليها ليتفرغ للجانب الزنكي وامراء حلب. ونتيجة توجهات الطرفين فقد توصلا الي عقد هدنة في بداية (عرم ۷۱هـ / تموز ۱۷۵ م) (۲۱٤) تلك الهدنة التي لم تجد لها هتماماً يذكر لدى المؤرخين السريان ما خلا الرهاوي الجهول الذي اورد اشارة واحدة عنها بقوله "وعاد )صلاح الدين (الى دمشق وعقد الصلح مع الفرنج "(۲۱۵) هذا ولم يقدم لنا الرهاوي اي معلومات اخرى تتعلق بهذه الهدنة

Ehrenkreutz: Saladin, university of new york .u.s.a,1972,p.13

<sup>(</sup>٣١١) ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص٢٨٨" الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٨٨.

<sup>(</sup>٣١٢) كان صلاح الدين قد بعث رسالة الى الخلافة العباسية يشرح فيها الاوضاع في بلاد الشام ويطلب تقليدا بحكم مصر وبلاد الشام فجاء رد الخلافة بالقبول. للمزيد ينظر نص الرسالة عند القاضى الفاضل: رسائل القاضى الفاضل، ص٨٣

<sup>(</sup>٣١٣)الأصفهاني: سنا البق الشامي، ص ص٨٨-٨٨" ابوشامة: الروضتين، مـج٢،ج١،ص٢٥٢" القلقشندي: مآثر الأنافة، تحقيق عبد الستار احمد فراج، عالم الكتب، بيروت، ١٩٦٤، ج٣، ص ص ٨٦-٨٨.

<sup>(</sup>٣١٤) ابن الاثير: الكامل، ج٩،ص٣٨٨" الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٨٨" التكريتي: الايوبيون في شمال الشام والجزيرة، دار الرشيد للنشر، بغداد،١٩٨١، ص١٠١

<sup>(</sup>۳۱۵) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۲۰۸.

لم ينته الصراع الايوبي الزنكي بانتصار صلاح الدين في معركة قرون حماه وعقده صلحا مع الملك الصالح. بل ان سيف الدين غازي عندما تبادر الى اسماعه اخبار هزية اخيه عز الدين مسعود واعتراف الخلافة بصلاح الدين حاكما شرعيا لبلاد الشام ومصر، ارسل يهدده حسب ولسان حاله يقول: " ارجع البلدان التي انتزعتها من ابن عمي الصغير في حلب، وإلا تهيأ للحرب" (٢١٦)، ويستطرد الرهاوي في روايته مضيفاً ان صلاح الدين اجاب سيف الدين غازي " أنا عبد لإبن نورالدين، ولأجله خرجت من مصر لكي أوطد الملك له" (٢١٧)، على مايبد، فإن تلك الاتصالات لم يكن لها أن تمن وقوع الحرب بين الجانبين حيث قاد سيف الدي غازي بنفسه حملة عسكرية لمواجهة صلاح الدين، اختلف المؤرخون السريان في تقدير عدد مقاتليها اختلافا كبيرا فميخائيل السرياني يقدر قوات سيف الدين غازي بستين الف مقاتل (٢١٨) في حين أن الرهاوي الجهول يرفع العدد ويجعله أكثر مئة الف مقاتل (٢١٩)، اما ابن العبري فجاء تقديره مطابقا لما ورد في المصادر الاسلامية (٢٠٠٠)،حيث يروي ان جيش سيف الدين كان مكونا من عشرين الف مقاتل (٢٢٠)

وبعد ان وصلت قوات سيف الدين غازي سعى امراء حلب الى ابرام تحالف مع الصليبين ضد صلاح الدين حيث يروي ميخانيل السرياني ان اهل حلب طلبوا من "صاحب انطاكية ان ينجدهم "(٢٦٢) ولم يسعفنا بأي معلومات عن رد الجانب الصليبي

<sup>(</sup>٣١٦) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٣١٧) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>۳۱۸) تاریخ، ج۳، ص۳۲۷.

<sup>(</sup>۳۱۹) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۲۰۸.

<sup>(</sup>٣٢٠) الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٩٤، ابو شامة: الروضتين، صبح١، ج٢، ص ٢٦١، ابسن واصل: مفرج الكروب، ج٢، ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٣٢١) تاريخ الزمان، ص١٩٢.

<sup>(</sup>۳۲۲) تاریخ، ج۳، ص۳۲۲.

على هذا المطلب، إلا أنه وكبادرة حسن نية قام الحلبيون باطلاق سراح عدد من الامراء الصليبيين الاسرى في حلب (٢٢٣) ويبدو ان الجانب الصليبي لم يرغب هذه المرة الدخول في الصراع الدائر بين الزنكيين وصلاح الدين ربا التزاما منهم بالهدنة التي عقدها الاخير في العام الماضي، ان ما يدفعنا الى هذا القول هو انه وبعد استقراء ما دونه المؤرخون المسلمون والسريان لم نقف على اشارة تدل على مشاركة قوات صليبية او المبادرة بأي عمل عسكري ضد صلاح الدين خلال المواجهات التي دارت بينه وبين الزنكين عام (٧١٥هـ ١٧٦٨م)

إشتبك الطرفان في رحى معركة عنيفة بتل السلطان (١٠١ أي (١٠٠ شوال ١٠٥هـ /١٠ نيسان ١٠٦م) لم تكن فيها قوات سيف الدين غازي اوفر حظا من المعركة السابقة حيث كانت الغلبة لجيش صلاح الدين (٢٢٥) وفي هذا الصدد يقدم ميخائيل السرياني رواية تقول إن "صلاح الدين سبق ورشاهم (أي قادة سيف الدين) "(٢٢٦) ربما لخيانة سيده، وهذا كان سبباً لخسارة سيف الدين للمعركة، أما الرهاوي فيعزو سبب الخسارة الى وقوع خيانة في صفوف جيش سيف الدين غازي (٢٢٧)، في حين ان ابن العبري وفي كلا مصنفيه لم يورد أي اشارة الى ما ذهب اليه كل من السرياني والرهاوي الجهول، كما وانفرد برواية مفادها ان صلاح الدين اطلق سراح عدد من الامراء الزنكيين الذين وقعوا في الاسر بعد ان عاملهم معاملة حسنة وأرسلهم الى

<sup>(</sup>٣٢٣) ميخانيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص٣٢٧" قارن مع الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص١٤ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٢، ص٨٣.

<sup>(</sup>٣٢٤) تل السلطان: موضع يقع الى الشمال من حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣٢٥) الرهاوي الجهسول: تساريخ الرهساوي، ج٢، ص٣٠٩" ابسن شسداد: سسيرة صسلاح السدين، ص١٩٩ النويري: نهاية الارب، ج٢٨، ص٣٧٨".

<sup>(</sup>٣٢٦) ميخائيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص٣٢٧. لم تذكر المصادر الاسلامية اي شئ عن ما أورده المؤرخون السريان بهذا الصدد. عن ذلك ينظر:ابن الاثير: الكامل، ج٨، ص٣٩٥ ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص ص٣٨-٩٩٠.

<sup>(</sup>۳۲۷) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۲۰۹.

حلب<sup>(۲۲۸)</sup>، وللمرة الثانية ينتهج صلاح الدين هذه السياسة التي تدل على بعد نظره وانه كانت له اهداف بعيدة المدى في المنطقة حيث يرجو من وراء هذه السياسة كسب ود جمهور المسلمين ليبرهن لهم انه القائد الامثل لقيادة الجبهة في مثل تلك الظروف

استغل صلاح الدين هذا الانتصار فقام ببعض العمليات العسكرية أسهب الرهاوي في سرد أحداثها، حيث انه قمكن في النهاية من السيطرة على عدد من الحصون والقلاع شمال حلب كمّنبِج (٢٣٦) وتبل باشر (٣٢٠) وعينتاب وعنزاز (٢٣١)، بهدف اضعاف الحلبيين (٢٢١)، بعد ذلك توجه الى حلب وضرب عليها حصارا نهاية عام (٤٧١هـ/ ١١٧٨م). وكنتيجة لعمليات صلاح الدين العسكرية ضد حلب يروي ميخائيل السرياني والرهاوي الجهول ان الامراء الحلبيين استنجدوا ثانية بالصليبيين وان القائد الصليبي رينو دي شاتيون (ت ٨٥هـ/ ١١٨٧م) قاد حملة عسكرية ضد صلاح الدين وهاجم دمشق فاضطر الاخير الى اعادة قلعة عنزاز الى الملك الصالح اسماعيل وعقد الصلح مع حلب حين ان المصادر الاسلامية المطلع عليها لا تشير الى وجود اتفاق صليبي حليي متزامن مع حصار صلاح الدين فضلا عن انها تؤكد ان الصلح جاء بطلب من حليي متزامن مع حصار صلاح الدين فضلا عن انها تؤكد ان الصلح جاء بطلب من الملك الصالح وامرائه نتيجة عدم قدرتهم على الصمود بوجه صلاح الدين (٢٢٤)

(۳۲۸) تاريخ الزمان، ص۱۹۲.

<sup>(</sup>٣٢٩) منبج: مدينة كبيرة تقع الى الغرب من نهر الفرات على بعد ثلاثة فراسخ (حوالي ١٨كم) والى الشمال من حلب بينهما عشرة فراسخ (حوالي ٢٠كم). ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٥، ص ٢٠٥، وهى تقع الآن في عافظة حلب السورية.

<sup>(</sup>٣٣٠) تل باشر: قلعة حصينة واقعة شمال مدينة حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص٠٤.

<sup>(</sup>٣٣١) عزاز: بلد صغيرة لها قلعة تقع شمالي حلب. ياقوت الحموي:معجم البلدان،ج٤،ص١١٨

<sup>(</sup>٣٣٢) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٠٩-٢١٠.

<sup>(</sup>٣٣٣) تاريخ، ج٣، ص٣٢٨، تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٣٣٤) ابن الاثير: الكامل، ج٨، ص ص٧٩٧-٢٩٨ ابو شامة: الروضتين، مج١، ج٢، ص٢٦٥ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٢، ض٤٦ النويري: نهاية الارب، ج٨٨.ص٣٨١ الداوداري: كنز الدرر، ج٧، ص٠٦.

ان ما قدمه كل من ميخائيل السرياني والرهاوي الجهول عن استنجاد امراء حلب بالصليبيين ليس له سند تاريخي في المصادر الاسلامية المعاصرة والقريبة من صلاح الدين حينها، فلو كان ما ذكره المؤرخان السريانيان صحيحاً لأشار اليه عماد الدين الأصفهاني الذي كان حاضرا مع صلاح الدين وقت الحصار حيث انه لم يتطرق الى مثل هذا الاتفاق الحليي الصليبي (٢٣٥).

### ٢ ـ معركة الرملة في نظر المؤرخين السريان

عاد صلاح الدين الى مصر بعد ان تمكن من فرض سلطته على الجزء الاكبر من بلاد الشام، الا انه لم يلبث ان عقد العزم على القيام بعمل عسكري ضد الصليبين في بلاد الشام، بعد ان علم بانهيار التحالف الصليبي البيزنطي وانشغال الصليبين بحصار حارم (۲۳۳)، فأعد لهذا الغرض جيشا قاده بنفسه متوجها الى عسقلان التي وصلها في حارم (۲۳۳)

إن أولى الروايات السريانية واكثرها تفصيلاً عن معركة الرملة هي تلك التي قدمها ميخائيل السرياني، حيث تحتوي على عرض مفصل عن وقائع المعركة التي دارت رحاها بين صلاح الدين والقوات الصليبية بقيادة بلدوين الرابع (٦٩ ٥-٥٨٠هـ/١٧٤ ١-١٨٥م)، وعلى الرغم من التفاصيل التي يقدمها ميخائيل السرياني لكنه يبالغ بشدة في تقديره لعدد مقاتلي جيش صلاح الدين حيث جعله ستة وعشرين الف

<sup>(</sup>٣٣٥) الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٩٤.

<sup>(</sup>٣٣٦) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٩٩٨" رنسيمان: الحروب الصليبية، ترجمة السيد الباز العريني، دار الثقافة، بيروت، ج٢، ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٣٣٧) ميخانيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص٣٣٩" الاصفعاني: البرق الشامي، تحقيق مصطفى الحياري، مؤسسة عبد الحميد شومان،عمّان،١٩٨٧، ج٣، ص٣٧"

Stevenson: the crusaders, slim press, Beirut, 1968, p.217

مقاتل (<sup>۲۲۸)</sup>، اما الرهاوي الجهول فهو الاخر يقدم رواية اكثر مبالغة حيث يرفع عدد المقاتلين الى خمسة واربعين الف مقاتل (<sup>۲۲۹)</sup>.ان هذه المبالغة في تقدير عدد قوات الجيش الاسلامي من قبل المؤرخين السريان ليس الا لزيادة قيمة النصر الذي حققته القوات الصليبية ذات العدد القليل (<sup>۲٤۰)</sup> على جيش اسلامي هائل حسب تقديرهم

وفي السياق ذاته يقدم ميخائيل السرياني رواية غريبة عن صلاح الدين هي الاولى مىن نوعها ضمن النصوص السريانية ذات العلاقة بموضوع البحث ،حيث يقول في معرض حديثه عن اول صدام عسكري صليبي ـ اسلامي ان صلاح الدين " قتل اول افرنجي قبض عليه ولطخ ثيابه بدمه فتطهر "(٢٤١). لا نعلم من اين استقى ميخائيل السرياني هذه المعلومات التي هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة التاريخية وتوحي كذلك الى جهل ميخائيل بالدين الاسلامي لان الدم في الاسلام نجس ويناقض الطهارة (٢٤٦) وان الطهارة بحد ذاتها تستوجب الغسل من الدم هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فما الحكمة من هذا الفعل من قبل صلاح الدين الذي كان شديد التدين ويراعي قواعد الشريعة ومبادئ الدين الاسلامي

أما بالنسبة للهزيمة التي تعرض لها صلاح الدين في معركة الرملة فالمصادر السريانية تبالغ في تصويرها بشكل كبير حتى تروي انه لم ينج من جيش صلاح الدين الا عدد قليل (٣٤٣)،وعن سبب تلك الهزيمة فقد اتفق كل من ميخائيل

Stevenson: the crusaders, p.218, not3

<sup>(</sup>۳۳۸) تاریخ، ج۳، ص۳۳۹.

<sup>(</sup>۳۳۹) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۲۱۷.

<sup>(</sup>٣٤٠) قدر وليم الصوري عدد القوات الصليبية بثلاثمانة وخمس وسبعين فارساً فقط، تـاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٢٠٠٢. للمزيد عن عدد القوات الصليبية ينظر:

<sup>(</sup>٣٤١) تاريخ، ج٣، ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٣٤٢) يقول النووي في هذا الصدد (والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفيضلات) ينظر: الجميوع، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٠، ج١، ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٣٤٣) ميخائيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص٣٣٩.

السرياني وابن العبري على ان هبوب عاصفة رملية قوية باتجاه الجيش الاسلامي كان السبب فيما لحق بالمسلمين من هزيمة (٢٤٤) في حين أن أفضل الروايات الاسلامية بهذا الخصوص والتي يقدمها ابن شداد (٦٣٤هـ/١٣٥ م) نقلا عن صلاح الدين نفسه تقول ان سبب الهزيمة يعود الى اجراء بعض التغيرات العسكرية في صفوف الجيش وبينما هم مشغولون بتلك التغيرات باغتهم الصليبيون بهجوم سريع ومفاجئ لم يتمكن صلاح الدين على اشره من اعادة تنظيم صفوفه الامر الذي ادى الى لمسارته تلك المعركة (٥٤٠) ومن الجدير بالذكر هنا هو ان المؤرخين السريان من خلال معالجتهم لاحداث معركة الرملة يرجعون انتصار الصليبيين الى العناية الالهية ومسألة هبوب عاصفة رملية كان تعبيرا عن رضا الله عن الصليبيين ان هذا التفسير الديني للاحداث التاريخية ليس غريبا عن المؤرخين السريان اذا ما علمنا انهم جميعا رجال دين غالبا ما عيلون الى تفسير الاحداث التاريخية دينياً (٢٤٦) انظلاقاً من قناعات دينية وفق مبدأ الثواب الإلهى وعقابه

تمكن صلاح الدين من الخروج بسلام من فلسطين والتوجه صوب القاهرة التي وصلها في (١٥٩ جمادي٥٣٣هه ٨ كانون الثاني ١٩٧٧م) بعد مشاق وصعوبات من قلة الماء والسير في الصحراء (٣٤٧)

كانت معركة الرملة تجربة قاسية لصلاح الدين فهي اول هزيمة كبرى لم ولقواتم وعلى الرغم من كثرة العساكر التي قادها فإنه اخطأ في تكتيكم العسكري عندما

<sup>(</sup>٣٤٤) المصدر نفسه والصفحة" ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٣٤٥) سيرة صلاح الدين، ص١٢١.

<sup>(</sup>٣٤٦) عن ذلك ينظر: ميخائيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص٣٣٩" الرهاوي المجهول: تاريخ الرهاوي، ج٢، ص ص ١٩٣٧.

<sup>(</sup>٣٤٧) الاصفهاني: البرق الشامي، ج٣، ص ص١٥-٤٣ البدليسي: شرفنامة، ص ١٨٧" كب: صلاح الدين، المؤسسة صلاح الدين، المؤسسة المعرد، ترجمة يرسف ايبش، دار بيسان،١٩٩٦، ص ١٢٩" عاشور: صلاح الدين، المؤسسة المعرد، التأليف، القاهرة، ١٩٦٥، ص ١٧٩٠.

سمح بتشتتها في مجموعات سعياً وراء مكاسب مادية دون خطة محددة" اضافة الى ذلك فمن الواضح انه كان هنالك ضعف في استخباراته العسكرية خصوصاً في مراقبة تحركات الملك بلدوين (٣٤٨)

### ٣. تكثيف الجهود لبناء الجبهة الاسلامية الموحدة:

غادر صلاح الدين مصر صوب بلاد الشام في ربيع عام (١٩٧٨هـ/١٩١٩) على اثر بعض الاحداث التي جرت هناك (٢٤٩) فضلا عن سياسته الرامية الى توحيد مصر والشام وبلاد الجزيرة حيث شكلت أحد أهدافه الرئيسة وراء مغادرته مصر، ولاسيما أن مدينتا حلب والموصل مازالتا خارج سلطته وشكلتا عائقا امام بناء جبهة موحدة لذلك وجد صلاح الدين من الضروري تكثيف الجهود للسيطرة على حلب، وضرب الحصار على الموصل ثلاث مرات حتى دانت له بالولاء فاصبح بذلك سيدا على مصر والشام وبلاد الجزيرة، لتحقيق هدف أسمى تشير كافة الادلة انه قد وضعه نصب عينيه منذ فترة مبكرة من ارتقائه للسلطة الا وهو تحرير القدس من الصليبين

ويقدر تعلق الامر برويات المؤرخين السريان عن نشاط صلاح الدين العسكري في بلاد الشام والجزيرة خلال المدة (٥٧٨ - ١١٨٥هـ/١١٨٢ - ١١٨٥م) فلدينا روايات لابأس بها عن تلك الاحداث. اقدمها زمنا ما دونه ميخانيل السرياني فبخصوص حملة صلاح الدين على بعض مدن الجزيرة يستعرض السرياني بجريات احداثها بعجالة واضحة دون تقديم معلومات وافية لفهم بجريات الحدث التاريخي فجاءت روايته مختصرة، وقد اشار فيها الى مطفر الدين كوكبوري (ت ١٣٣٥هـ/١٣٣٢م) حاكم حران آنذاك " انضم الى صلاح الدين

<sup>(</sup>۳٤۸) الحیاری: صلاح الدین، ص۲۱۲.

<sup>(</sup>٣٤٩) ابرز تلك الاحداث كانت وفاة الملك الصالح اسماعيل واستخلاف عزالدين مسعود صاحب الموصل مكانه ومحاولة رينو دي شاتيون حاكم الكرك غزو المدينة المنورة، ابن الاثير: الكامسل، ج٩، ص ص٣٣٣-٣٣٣.

وصار سببا لسيطرته على مابين النهرين "(٢٠٠) اما رواية الرهاوي الجهول فانها تحفل بتفاصيل اوفر والسبب في ذلك ربما يعود الى كون الاخير قريباً من مسرح الاحداث فهو من سكان مدينة الرها احدى المدن التي كانت ضمن خطة صلاح الدين للسيطرة عليها، وجاءت رواية الرهاوي قريبة من رواية ميخائيل السرياني فهو يقدم خلالها مظفر الدين كوكبوري على انه هو الذي استدعى صلاح الدين الى مهاجمة مدن الشرق بقوله "قام مظفر الدين ومضى الى حماه عند صلاح الدين واضطره الى الجئ الى الشرق "(٢٠١). وهو بهذا يتفق تماما مع ما ذهب اليه المؤرخون المسلمون عن موقف مظفر الدين كوكبوري المسلمون عن موقف مظفر الدين كوكبوري الداعم لصلاح الدين (٢٠٥١) عن دونوا تاريخ تلك الاحداث (٢٠٥٠). فضلا عما سبق فان الرهاوي ينفرد بالقول ان الاستيلاء على مدينة الرها جاء نتيجة خيانة احد امراء المدينة ويدعى همام (٢٥٠١)، الامر الذي اجبر حاكم الرها عزالدين مسعود الزعفراني الى تسليم الدينة لصلاح الدين، وبالعودة الى رواية عماد الدين الاصفهاني التي تعد افضل الروايات الاسلامية عن حصار الرها كون الاخير كان حاضرا مع صلاح الدين حينذاك لم نجد اي ذكر الاسلامية عن حصار الرها كون الاخير كان حاضرا مع صلاح الدين حينذاك لم نجد اي ذكر النفا شاهد عبان على تلك الاحداث، فرعا يكون العماد الاصفهاني قد غيض الطرف عين النفا شاهد عبان على تلك الاحداث، فرعا يكون العماد الاصفهاني قد غيض الطرف عين

<sup>(</sup>۳۵۰) تاریخ، ج۳، ص۳۵۲.

<sup>(</sup>۳۵۱) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۲۲۳.

<sup>(</sup>٣٥٢) يشير المؤرخ محمد بن تقي الدين ابن شاهنشاه الأيوبي الذي كان مصاحباً لصلاح الدين آنذاك الى ان مظفر الدين كوكبوري اجتمع بالسلطان وأعلن له بأنه تحت تصرفه ضد آل زنكي، ينظر: مضمار الحقائق، تحقيق حسن حبشى، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٦٨، ص١٠٥

<sup>(</sup>٣٥٣) ابن الاثير: الكامل، ج٩،ص ٢٤١ ابو شامة: الروضتين، مج٢، ج٣، ص٧٥ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٢، ص١١٧

<sup>(</sup>٣٥٤) لم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٣٥٥) البرق الشامي، ج٥، تحقيق فالح صالح حسين، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان،١٩٨٧، ص٧٧.

ذلك ليظهر ان حاكم المدينة استسلم طوعا لصلاح الدين. ويستطرد الرهاوي في روايت عن سيطرة صلاح الدين على مدن الرقة  $^{(ron)}$  والخابور  $^{(rov)}$  الواحد تلوة الاخرى المرى في كلا مصنفيه  $^{(ron)}$  فليس فيها ثمة جديد عما سبق.

يبدو أنَّ صلاح الدين استغل تلك الانتصارات فسار نحو المدينة الاهم وهي الموصل وضرب عليها حصارا في (رجب ٥٩ هـ/تشرين الاول ١٨٢م) وبهذا الصدد لم يقدم ميخائيل السرياني اى معلومات عن حصار صلاح الدين للموصل ما خلا سبب فكه الحصار حيث يعزوه الى غزارة الامطار (٢٦٠)، ان ما رواه السرياني لم يتطرق اليه اي من المؤرخين السريان في حين أن المؤرخين المسلمين يؤكدون على ان سبب ترك صلاح الدين للموصل الحاكان نتيجة مناعة تحصيناتها والمقومة التي ابداها المدافعون، فضلا عن تدخل الخليفة العباسي في تهدئة الامور بن الجانبين (٢٦٦)، اما الرهاوي فانه يسعى الى تقديم تفسيرات جديدة تختلف تماما عما ذهب اليه السرياني والمؤرخون المسلمون حيث يروي انه كانت هناك مؤامرة ضد صلاح الدين قام بها احد اولاد عمه اسد الدين اضطرته الى ترك الموصل والعودة مسرعا الى بلاد الشام (٢٦٢٦). وبعد استقراء المصادر الاسلامية المتاحة لم نهتد الى رواية من هذا القبيل. وبيدو ان الرهاوي قد اخطأ في روايته بدليل ان صلاح الدين وبعد رفع الحصار لم يرجع مباشرة وبيدو ان الرهاوي قد اخطأ في روايته بدليل ان صلاح الدين وبعد رفع الحصار لم يرجع مباشرة

<sup>(</sup>٣٥٦) الرقة: معناها كل ارض الى جانب الوادي ينبسط عليها الماء، وهي مدينة تقع على الضفة السرقية لنهر الفرات ضمن بلاد الجزيرة. ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج٣، ص ص ٥٨-٥٩.

<sup>(</sup>٣٥٧) الخابور: من اعمال المرصل وهو نهر عليه مجموعة من القرى تقع في جبال شمال مدينة الموصل. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص ٣٣٥

<sup>(</sup>۳۵۸) تاریخ الرهاوي، ج۲، ص۲۲۶.

<sup>(</sup>٣٥٩) تاريخ الزمان، ص١٩٨ التاريخ عتصر الدول، ص٢١٩.

<sup>(</sup>۳۹۰) تاریخ، ج۳، ص۲۵۲.

<sup>(</sup>٣٦١) الاصفهاني: البرق الشامي، ج٥، ص٣٥ ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص٢٤٥ ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٣٦٢) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٢٥.

الى بلاد الشام على حد زعم الرهاوي بل انه توجه الى سنجار وضرب عليها حصارا استمر حتى (رمضان ۷۸هه/كانون الاول ۱۸۲هم) (۳۱۳) استسلمت المدينة على اثره له

استمر صلاح الدين قدما في سياسته الرامية الى فرض سلطته على كل بلاد الشام فما ان حل عام (١٩٧٩هـ/١٨٣ م) حتى توجه بانظاره مرة اخرى الى حلب التي كانت لاتزال تحت سلطة آل زنكي فضرب عليها حصارا في شهر محرم من العام نفسه (٢٦٤). وبهذا الخصوص فان حملة صلاح الدين لم تلق اي اهتمام من ميخانيل السرياني في حين ان الرهاوي الجهول وابن العبري قدما رواية لا بأس بها عن تلك الحملة (٢٦٥) ان ما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان رواية ابن العبري تحمل بين ثناياها معلومات مفادها ان صلاح الدين لما تعذر عليه السيطرة على المدينة بالقوة "شاور زعمائها سرا واستمالهم بالعطاء فاشاروا على عماد الدين بالتسليم (٢٦٦) بعد الرجوع الى المصادر الاسلامية ولاسيما كتابات ابن الاثير التي تكون مصدر مهما لمعلومات ابن العبري لم نجد اي اشارة الى مثل تلك المشاورات. لكننا لا نستعبد وجود مثل تلك التفاهات السياسية التي كانت سائدة في ذلك العصر بغية الحصول على مكاسب سياسية او عسكرية. وايا كانت الكيفية فقد تمت لصلاح الدين السيطرة على حلب مقابل التنازل لعماد الدين بن مودود عن سنجار ونصبين والرقة (٢٦٧) وبهذا أتم صلاح الدين ميطرته على بلاد الشام ولم يبق امامه سوى الموصل لاتمام توحيد مصر والشام والجزيرة.

لقد شكلت الموصل أحد الاهداف الرئيسة أمام صلاح الدين لذلك جهز حملة عسكرية اخرى عليها فما ان حل العام الهجرى (٨١٥هـ/١١٨٥م) حتى كان قد اعد

<sup>(</sup>٣٦٣) ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص٣٤٥" ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، تقيق يحيى عبارة، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، ١٩٧٨، ج٣، ق١، ص١٨٠" موسى مصطفى ابراهيم الهسنياني: سنجار، دار سبيريز، دهوك، ٢٠٠٥، ص٦٤.

<sup>(</sup>٣٦٤) ابن شاهنشاه: مضمار الحقائق، ص١٠٤" ابن العديم: زبدة الحلب، ج٣، ٢٩..

<sup>(</sup>٣٦٥) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٢٦" تاريخ الزمان، ص ص٢٠٠-٢٠١ تاريخ مختصر النول، ص٢١٩. (٣٦٦) تاريخ الزمان، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٣٦٧) سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ص٣٧٥-٣٧٦.

العدة للخروج بقواته نحو الموصل. وبهذا الصدد فان ما بين ايدينا من روايات سريانية يقدمها كل من ميخائيل السرياني وابن العبري في حين لم يبورد الرهاوي المجهول اي معلومات ذات قيمة تخص حصار صلاح الدين الثاني للموصل ماخلا قوله أن صلاح الدين "ذهب نحاصرة مدينة الموصل للمرة الثانية وشن عليها حرباً أشد من ذي قبل" (٢٦٨». أما رواية ميخائيل السرياني جاءت هي الاخرى مختصرة جدا يفهم منها ان صلاح الدين حاصر الموصل مرتين خلال العام نفسه (٨١هه) حيث تركها أولا وتوجه الى ميافارقين (٢٦٩» وسيطر عليها، ثم عاد وحاصر الموصل ثانية حتى تم الصلح بين الطرفين الزنكي والايوبي على ان يدين حكام الموصل بالولاء لصلاح الدين (٢٧٠)

أما ابن العبري المؤرخ المتأخر زمانا عن تلك الاحداث، فنجد عنده صياغة اكثر تفصيلا عن حصار الموصل الثاني ضمن كتابيه تاريخ الزمان والمختصر، إذ يورد تفاصيل وافية عن محاولات عز الدين مسعود صاحب الموصل لاقناع صلاح الدين التخلي عن حصار مدينته وذلك من خلال مناورة سياسية ارسل فيها عددا من نساء التخلي عن حصار مدينته وذلك مكانة في نفس صلاح الدين الا أن مساعي عنز الزنكي الى الاخير علّه يجد في ذلك مكانة في نفس صلاح الدين الا أن مساعي عنز الدين مسعود لم تثمر عن شئ (٢٧١) ويبدو من خلال رواية ابن العبري ان صاحب الموصل قد ضاقت به السبل حتى طلب تكراراً من صلاح الدين الصلح وبهذا الصدد يقدم ابن العبري رواية ممتازة يورد فيها بنود الاتفاق بين صلاح الدين وحكام الموصل وهي أن يتنازل صاحب الموصل عن شهرزور لصلاح الدين وان يخطب باسم الأخير وان يضرب السكة باسمه الموصل عن شهرزور لصلاح الدين من السيطرة على كل بلاد الشام يضرب السكة باسمه لله بالولاء ليسخر امكاناتها مع مصر في مواجهة الصليبين

<sup>(</sup>۳۹۸) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۲۲۷.

<sup>(</sup>٣٦٩) ميافارقين: وهي مدينة حصينة في إقليم الجزيرة الى الجنوب من ديار بكر. ابو الفدا: تقويم البلدان، ص ٣٧٦

<sup>(</sup>۳۷۰) تاریخ ، ج۳، ص۳۹۱.

<sup>(</sup>۳۷۱) تاريخ الزمان، ص۲۰۳.

<sup>(</sup>٣٧٢) تاريخ الزمان، ص٤٠٤ " في حين لم يذكر هذه الاتفاقية في كتابه الآخر تاريخ مختصر الدول.

## المبحث الثاني: معركة حطين ونتائجها

### ١ـ صلاح الدين والصليبين قبيل معركة حطين:

تميزت الحقبة التي تلت وفاة أصوري ملك بيت المقدس الصليبي في (ذي الحجة مرعد ١٩٥هـ/توز١٩٧٤م) بضعف مملكة بيت المقدس، ذلك ان بلدوين الرابع ذا الثلاثة عشر عاماً كان مريضاً بالجذام وكان بحكم مرضه مضطراً الى السماح لأمرائه بتسيير أصور مملكته، الامر الذي دفع القيادات السياسية الى التنافس للوصاية عليه (٢٧٣) وهذا أدى بعدئذ الى إضعاف الجبهة الصليبية أمام صلاح الدين حيث إنهم وبعد الانتصار الذي حققوه في معركة الرملة (٣٧٥هـ /١١٧٧م)، لم يتمكنوا من احراز اي نصر يذكر في المواجهات التي دارت بين الجانبين خلال الحقبة (١١٥٥هـ /١١٧٧مهـ /١١٨٨م)

لم تلق العلاقات السياسية والعسكرية بين صلاح الدين والصليبيين خلال الحقبة (١٩٧٥-٥٨٣) اهتماماً يذكر من قبل المؤرخين السريان، ولاسيما الرهاوي الجهول الذي أهمل تماماً تدوين اي معلومات عن طبيعة العلاقة السياسية والعسكرية بين الطرفين في الحقبة المتي تلت انتصار الصليبيين في معركة الرملة وحتى معركة حطين (٢٧٤)، والسبب في ذلك ربما يعود الى الاسلوب الذي درج عليه الرهاوي في تدوين

<sup>(</sup>٣٧٣) وليم الصورى: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٩٧٤"

Baldwin M.W.: the decline and fall of Jerusalem, in setton: the history, vol.1, pp590-591

<sup>(</sup>۳۷٤) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص ص٢١٧-٢٢٧.

الاحداث التاريخية المتعلقة بالصليبيين، حيث يظهر بوضوح ميله الى الجانب الصليبي، فبما أن الصليبيين خسروا أغلب المواجهات العسكرية مع صلاح الدين، وكذلك التفاهمات السياسية كانت لغير صالح الصليبيين خلال تلك المدة (٢٧٥) كل ذلك ربما دفع الرهاوي إلى أهمال تدوين أخبار تلك المواجهات

على اية حال فان ما بين ايدينا من روايات سريانية عن بعض احداث تلك الحقبة دونها كل من ميخائيل السرياني وابن العبري، تناول الأول قيام الصليبيين ببناء حصن منيع (حصن يعقوب) في مكان يعرف بعبر يعقوب (٢٧٦) على نهر الاردن جنوب دمشق وذلك في (جمادي الاول٤٧٥هـ/تشرين الاول١٧٨٨م) ويصرح ميخائيل السرياني أن هدف الصليبيين من استحداث هذا الحصن هو" الضغط على دمشق الاحداث ويبدو ان الحصن المذكور سالفاً شكل تهديدا على الواقع العسكري لصلاح الدين في بلاد الشام لموقعه الجغرافي القريب من دمشق وتحكمه بطرق المواصلات بين شال الشام وجنوبه (٢٧٩) لاسيما بين دمشق والجليل من ناحية وطبرية وصفد من ناحية اخرى (٢٨٠٠) نستدل على ذلك من كلام عماد الدين الاصفهاني "متى احكم هذا

(TV9)Lyons: Saladin, p.133

<sup>(</sup>٣٧٥) عن ذلك ينظر: وليم الصوري تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص١٠١٧.

<sup>(</sup>٣٧٦) معبر يعقوب: ويعرف بحصن بيت الأحزان بناه الصليبيون في مكان يعرف بمخاضة يعقوب على نهر الاردن شمال بحيرة طبرية على مسافة عشرة اميال (حوالي ٢٠كم). ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج١، ص ١٩٥٣ نعيمة عبد السلام الساحلي: الاستيطان الصليبي، دار قتيبة، دمشق، ٢٠٠٩، ص ٢٩٥٣

Lyons and Jackson: Saladin، Cambridge university press, 1988, p,133 .۳٤٣ تاريخ، ج٣، ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٣٧٨) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٣٨٠)عاشور: صلاح الدين، ص١٣٠ الحياري: حصن بيت الأحزان، عجلة دراسات، الجامعة الأردنية، صج١١، ع٤، ص٤٠.

الحصن تحكم في الثغر الاسلامي فان بينه وبين دمشق مسافة يوم واحد "(٢٨١) لذلك اولى صلاح الدين ومنذ البداية اهتماما كبيرا لمنع اكتمال ذلك الحصن فغي رواية لابن أبي طي ان صلاح الدين عرض على الصليبيين ستين الف دينار لقاء هدمه شم رفع المبلغ الى مئة الف لكنهم رفضوا (٢٨١) وهذه ايضا اشارة واضحة الى ان ذلك الحصن شكل خطرا لايستهان به على الستراتيجية العسكرية في بلاد الشام لتحكمه ايضا بطرق المواصلات بين دمشق والجليل (٢٨٣) ايا كانت اهداف الصليبيين فان حصن يعقوب لم يتمكن من البقاء اكثر من عشرة اشهر حيث جهز صلاح الدين قواته وهاجم الحصن وبعد حصار استمر حوالي اربعة عشر يوما سقط الحصن في (١٤٢ ربيع الاول الحصن وبعد عمار استمر حوالي اربعة عشر يوما سقط الحصن في (١٤٢ ربيع الاول

إضافة الى ما سبق فان كلا من ميخائيل السرياني وابن العبري تطرقا الى مواجهات عسكرية (وهي معركة مرج عيون) بين صلاح الدين والصليبيين في (محرم 800هـ/حزيران١٧٥م) (٢٨٥هـ/عن وربما كانت الاعنف بعد معركة الرملة اسفرت عن انتصار كبير لصلاح الدين الذي ربما كان سببا لعدم اعطائها قدرا كافيا من الاهتمام من قبل المؤرخين السالفين، ففضلا تقديم رواية اكثر اختصارا تضمنت اشارة الى وقوع عدد من الامراء الصليبيين في الاسر (٢٨٦)، دون ذكر اسمائهم، في حين ان المؤرخ

Lyons: Saladin, p. 133

<sup>(</sup>۳۸۱) البرق الشامي، ج٣، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٣٨٢) في ابو شامة: الروضتين، ج٢، ج٣، ص١٨.

<sup>(</sup>٣٨٣) الحياري: صلاح الدين، ص٢١٧

<sup>(</sup>٣٨٤) الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص ١٧٠ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٢، ص ٢٨٠) الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص ١٧٠ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٢، ص ٣٨٤) Robin fedden and Thomson: crusades castles, wiliam clows and sons, London, 1957, p.64

<sup>(</sup>۳۸۵) تاریخ، ج۳، س۳٤۳ تاریخ الزمان، ص۱۹٤.

<sup>(</sup>٣٨٦) تاريخ، ج٣، ص٣٤٣" تاريخ الزمان، ص ص ١٩٤-١٩٥.

الصليبي وليم الصوري يروي انه كان من بين الاسرى اودو سانت اماند مقدم فرسان الداوية وبلدوين سيد الرملة (٢٨٧).

يبدو ان الخسائر الجسيمة التي لحقت بالصليبيين في معركة مرج عيون وحصن يعقوب، أجبرت بلدوين الرابع ملك القدس على أن يطلب من صلاح الدين عقد هدنة فوافق الاخير على عقدها في بداية عام (٧٦هه / ١٨٠/م)  $(^{(^{^{^{^{^{^{^{0}}}}}}})}$ , تلك الهدنة التي لم يدون المؤرخون السريان تفاصيلها، ما خلا اشارة مختصرة وردت لدى ابن العبري يقول فيها "فاتفق صلاح الدين مع الفرنج  $(^{(^{^{^{^{^{^{0}}}}}})}$  دون ذكر اي تفاصيل اخرى ولا حتى ذكر امد تلك الهدنة  $(^{(^{^{^{0}}})})$ .

لم يمتد الاجل طويلا بالهدنة المعقودة بين الجانبين فقد انتهت بحلول نهاية عام (٣٩١هم/١٨١م) حسب المصادر الاسلامية (٣٩١)، في حين لم يصرح بذلك المؤرخون السريان، أما بخصوص انتهاك الهدنة، فهناك اختلاف بين المؤرخين السريان والمؤرخين المسلمين، ففي الوقت الذي يتهم فيه ابن العبري الجانب الاسلامي بخرق الهدنة باستيلائهم على سفينة صليبية رست بالخطأ في دمياط (٣٩٢)، يرى المؤرخون المسلمون ان خرق الهدنة بدأ من الجانب الصليبي عندما قام رينودي شاتيون (ارناط) بمحاولة

Sean Martin: knights templar, cpd ltd pub, wales, 2004, p64

<sup>(</sup>٣٨٧) تاريخ الحروب الصليبية، ص٣١٩" كذلك ينظر:

<sup>(</sup>۳۸۸) تاریخ ج۲،ص۳٤۳.

<sup>(</sup>۳۸۹) تاریخ الزمان، ص۱۹۹

<sup>(</sup>٣٩٠) لم تشر المصادر السريانية ولا الاسلامية المطلع عليها الى امد تلك الحدنة، في حين اشار بعض الباحثين الى ان امدها كان سنتين دون الاشارة الى المصدر الذي استقوا منه معلوماتهم. ينظر: دريد عبد القادر نوري: سياسة صلاح النين، مطبعة الارشلا، بغداد،١٩٧٦، ص٢٨٩° عوض: العلاقات، ص٢١٣.

<sup>(</sup>٣٩١) الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص ١٨٨" ابو شامة: الروضتين، مج٢، ج٣، ص٦٦" حسين العودات: العرب النصارى، الاهالي للطباعة والنشر، دمشق، ١٩٩٢، ص ١٣٧

<sup>(</sup>۳۹۲) تاریخ الزمان، ص۱۹۸

الهجوم على الحجاز واستيلانه على قافلة تجارية للمسلمين (٢٩٢٣). ويبدو ان ابن العبري لم يكن دقيقا في روايته السالفة فبعد الرجوع الى بعض المصادر الصليبية اهتدينا الى رواية للمؤرخ الصليبي يعقوب الفيتري يقول ما نصه " ان سيد مونتريال ﴿ اي سيد الكرك رينو ﴾ ...قد انتهك الهدنة التي عقدها شعبنا مع المسلمين بسبب قيامه بعمليات سلب كثيرة "(٢٩٤)، ولاشك أن رواية المؤرخ الصليبي السالف وهو معاصر لتلك الاحداث تفند مزاعم ابن العبري قاما وتؤكد ما رواه المؤرخون المسلمون.

لم تلق المدة التي تلت انتهاء الهدنة وحتى عام (١٨٥هـ /١٨٦ م) تدوين روايات عن علاقة صلاح الدين بالصليبين، ربما لانشغال الاخير بجملاته في بلاد الجزيرة والموصل فضلا عن حلب كما اسلفنا، حيث لم نجد سوى اشارة سريعة وردت عند ابن العبري عن حملة عسكرية قادها صلاح الدين على قلعة الكرك في (١٨٥هـ/١٨٤ م) لم تسفر عن نتائج كبيرة (٢٩٥هـ/١٨٤ يقدم كل من ميخائيل السرياني وابن العبري روايتين منفصلتين عن هدنة عقدها بوهيموند الثالث امير انطاكيه مع صلاح الدين سنة (١٨٥هـ/١٨٦م) دون تفاصيل تذكر هذا كل ما دونه المؤرخون السريان عن الاحداث التي سبقت معركة حطين

### ٢ـ معركة حطين:

استقطبت معركة حطين جانبا كبيرا من اهتمام المؤرخين السريان،كيف لا وهي المعركة التي أدت الى انهيار مملكة بيت المقدس وسقوط القدس المدينة الاهم بالنسبة للمسيحيين قاطبة، فقد حظيت معركة حطين محاكانة لم تحط بها سواها لدى المؤرخين

<sup>(</sup>۳۹۳) إبن شاهنشاه: مضمار الحقائق، ص ۳۰-۳۱" ابن الاثير: الكامل، ج۹، ص۳۳۳" ابن واصل، مفرج الكروب، ج۲، ص۲۳۲.

<sup>(</sup>۳۹٤) تاريخ بيت المقدس، ص١٤٨

<sup>(</sup>۳۹۵) تاریخ الزمان، ص ص۲۹۱-۲۹۲

<sup>(</sup>٣٩٦) تاريخ، ج٣، ص٣٦٣" تاريخ الزمان، ص ٢٠٦

المسلمين والمسيحيين شرقيين وغربيين. وفيما يتعلق بمعالجة المؤرخين السريان الأحداث معركة حطين فثمة ثلاث روايات عنها، اثنتان دونها مؤرخان معاصران للمعركة هما ميخائيل السرياني والرهاوي المجهول الذي كان حاضراً داخل مدينة القدس يوم سقوطها بيد صلاح الدين (۲۹۷)

تعد رواية الرهاوي الجهول أدق الروايات السريانية المعاصرة لاحداث معركة حطين وماتلاها من عمليات عسكرية قام بها صلاح الدين لاسترداد القلاع والحصون الساحلية الواحدة تلو الاخرى بما احتوته من معلومات لابأس بها عن المواجهات بين الصليبيين والمسلمين ولاشك ان سبب ذلك يعود الى كون الرهاوي قريباً جداً من مسرح الأحداث فقد كان حينذاك مقيماً في القدس وشاهد عيان على مادار داخل المدينة من احداث، استقى معلوماته عن المناطق الأخرى خارج القدس عن شهود عيان، فهو يقدم تحديدا دقيقا لتاريخ المعركة يوم السبت عتموز ١٤٩٨ يونانية الموافق لـ(٢٥ ربيع الاخرة ٩٨هه) (٢٩٩)، وهذا التاريخ مطابق تماما لما دونه الاصفهاني (٢٩٩) الذي كان شاهد عيان على تلك المعركة (٤٠٠).

وبخصوص عدد افراد القوات الصليبية التي شاركت في المعركة فان الرهاوي لا يحددها بنص صريح لكنه وفي معرض حديثه عن نتائج المعركة يروى ان عدد اسرى

<sup>(</sup>٣٩٧) تاريخ الرهاوي، ورقة ٢٠٠، العدد ٤٨٤، هذا العدد مازال عطوطا وهـو محفـوظ عنـد السيد البير ابونا المقيم في مطرانية كركوك .

<sup>(</sup>٣٩٨) تاريخ الرهاوي ، القسم المخطوط، ورقة ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣٩٩) سنا البق الشامي، ص٢٩٥

<sup>(</sup> ٤٠٠) في حين أن أبرز المؤرخين الغربيين عن كانوا شهود عيان على معركة حطين هما أرنول سائس خيل باليان أيبلين، وكذلك المؤرخ المجهول صاحب كتاب حملة ريتشارد على الاراضي المقدسة الذي الف باللاتينية وقد قام جيمس برونديج بترجمه بعض ما يتعلق بمركة حطين ألى الانكليزية في كتاب (الحملات الصليبية استعراض وشائقي)، ناصر عبد الرزاق الملا جاسم: صلاح الدين، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة الموصل، ١٩٩٧، ص ٢٢٤

الصليبيين زاد على العشرين الف شخص فضلا عن منة وخمسين اسيرا من فرسان المعبد اما القتلى فيقدرهم بأكثر من ثلاثين الفا<sup>(٤٠١)</sup>، وفقاً للتقديرات السالفة يكون تعداد القوات الصليبية نحو ستين الف مقاتل. يبدو فيها تقدم مبالغة ان هناك مبالغة من قبل الرهاوي المجهول في تقدير قوات الصليبين

اما ميخائيل السرياني فمع كونه معاصراً لأحداث المعركة فإنه كان أقبل المؤرخين السريان اهتماماً بتدوين أخبار معركة حطين، حيث اكتفى برواية مختصرة أشار فيها ان صلاح الدين الايوبي جمع جيشا من مصر وسورية، وهذه إشارة الى ان ميخائيل كان يفهم وبشكل جيد طبيعة تكوين جيش صلاح الدين في تلك المدة، إلا انه وعلى الرغم من ذلك، فان السرياني لم يقدم اي اشارة الى عدد مقاتلي كلا الجانبين وعن هزية الصليبين فان ميخائيل السرياني يقدم تفسيرا عقائديا للحدث حيث يربطه بخطايا المسيحيين (٢٠٠٤)، دون المخوض في اسباب عسكرية وهذا هو شأن اغلب المؤرخين المسيحيين من رجال الدين فهم يفسرون التاريخ تفسيراً دينياً وفق مبدأ الثواب والعقاب الالهي. ويبدو ان وقع الحدث وماتلاه من سقوط بيت المقدس بيد صلاح الدين كان له بالغ الاثر على ميخائيل السرياني وماتلاه من سقوط بيت المقدس بيد صلاح الدين كان له بالغ الاثر على ميخائيل السرياني حيث نجده في خضم عرضه لتلك الاحداث وللمرة الثانية (٣٠٠٤) ينفرد برواية في معرض حديثه عن الاسرى الصليبيين يقول فيها إن صلاح الدين قبل ثلاثمنة من فرسان المعبد "واغتسل بدمهم" (٤٠٠٤) عاولة منه على ما يبدو لاظهار صلاح الدين بصورة غير السانية، ولا ندرى بالضبط ما الذي كان وراء اختلاق مثل هذه الروايات الشاذة.

اما فيما يتعلق برواية ابن العبري فرغم كونه قد اسهب فيها كثيرا حيث افرد لها ست صفحات في كتابه تاريخ الزمان (٤٠٥)، قدّم فيها عرضا مفصلا عن معركة حطين

<sup>(</sup>٤٠١) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٢٨

<sup>(</sup>٤٠٢) تاريخ ،ج٣، ص٢٧٠

<sup>(</sup>٤٠٣) الرواية الأولى بذات المعنى وردت في خضم احداث معركة الرملة. ينظر ص٨٠ من هذه الدراسة

<sup>(</sup>٤٠٤) تاريخ، ج٢، ص٢٧٠

<sup>(</sup>٤٠٥) ص ص(٤٠٥

وما تلاها من عمليات عسكرية، فإنه اتفق في معظمها مع الروايتين السالفتين ما خلا انفراده، بجعل السبب المباشر للمعركة هو" أن البرنس ارناط (رينو دي شاتيون) نكث اقسامه ونهب قافلة تجار العرب"(٢٠٠١) وهذا مالم يشر اليه ميخانيل السرياني ولا الرهاوي الجهول، ان ما اشار اليه ابن العبري بخصوص نقض الهدنه هو عينه ما دونه المؤرخون المسلمون (٤٠٠١) فبذلك يكون ابن العبري قد نقل روايته السالفة من مدونات المؤرخين المسلمين.

ان ما تجدر الاشارة اليه هنا هو أن المؤرخين السريان الثلاثة يتفقون على وجود خيانة بدرت من ريوند الثالث صاحب طرابلس دفعته الى الانسحاب من ساحة المعركة (٢٠٨٤) وهذا شكل أحد أبرز الاسباب لهزيمة الصليبيين، إلا أن شعوراً مغايراً برز عند ميخائيل السرياني يوحي بأن خيانة ريوند ليست وراء الهزيمة، بل السبب الحقيقي للخسارة هي خطايا الصليبيين آنذاك وهو بذلك يفسر الحدث عقائديا، ولا غرابة في ذلك فهو رجل دين من الطراز الاول وبطريرك اليعاقبة. وفضلا عما سبق فان تسمية المعركة بـ(حطين) لم يرد له اي ذكر لدى المؤرخين المسلمين النذين اتفق أغلبهم على تسميتها بموقعة حطين (٤٠٩)

<sup>(</sup>٤٠٦) تاريخ الزمان، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٤٠٧) قارن مع ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص٣٨١" الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٤٠٨) ميخائيل السرياني: تاريخ، ٣٠٠ س ٣٧٠ الرهاوي الجهول: تاريخ الرهاوي. ٢٠٠ س ٢٢٨ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص ٢٠٠ كذلك يروي المؤرخ الارمني سمباط اند كان هناك ثمة اتفاق بين صلاح الدين و ريوند على ان يترك الاخير ساحة المعركة لصالح صلاح الدين. للمزيد ينظر تتاريخ سمباط الارمني، في الموسوعة الشامية، ج٣٥، ص ٢٩٣٠.

<sup>(</sup>٤٠٩) ينظر على سبيل المشال: ابن الاشير: الكامل، ج٩،ص٣٨٥" ابن شداد: سيرة صلاح الدين،ص٥١٢ الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٢٩٥

## ٣. نتائج معركة حطين واسترداد بيت المقدس؛

صارت المناطق الصليبية في بلاد الشام مكشوفة امام صلاح الدين بعد معرفه حطين وبعد ما تم القضاء على معظم القوات الصليبية. ولغرض الاستفادة من هذا الانتصار سارع صلاح الدين بفتح المدن والحصون الصليبية واحدة بعد الاخرى مركزا ضرباته المباشرة على المدن والموانئ المهمة عاولة منه تأمين خط بحري مع مصر لما لذلك من أهمية لتدعيم موقفه العسكري

لم تمض سوى ثلاثة ايام على انتصار صلاح الدين في معركة عطين حتى توجه في (٢٨ربيع الاخر٥٨٣هه/٨قوز١٩٧٥م) صوب مدينة عكا (٤١٠) ذات الاهمية الستراتيجية كونها من اهم المدن الساحلية (٤١١) التي لم تقاوم كثيرا فقد طلب سكانها الأمان وسلموها لصلاح الدين في يوم الجمعة (١جمادي الاولى/ ١٠ تموز) وفق رواية الاصفهاني (٢٠٤) الذي كان حاضرا مع صلاح الدين الا ان الرهاوي الجهول يقول ان عملية التسليم تمت يوم الحميس (٩ تموز) (٢١٤)، ومن خلال مقارنة الروايتين يظهر ان رواية الاصفهاني هي الادق لكون الاخير شاهد عيان حاضرا تلك الأحداث

بعد حوالي شهر ونصف قضاها صلاح الدين في السيطرة على معظم المدن والحصون الساحلية (٤١٤)، توجه في (٦٠ اجمادي الاخرة /٢٤١ب) الى مدينة عسقلان (٤١٥) وضرب

<sup>(</sup>٤١٠) عكا: مدينة حصينة تقع على ساحل بحر الشام (البحر التوسط) الى الجنوب من مدينة صور بينهما اثنا عشر ميلاً (حوالى ٢٤٤م). ابو الفدا: تقويم البلدان، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤١١) يقدم ابن جبير الذي زار عكا عام (٥٨٠هـ/١٨٤ م) وصفا دقيقاً للمدينة وأهميتها حيث يقول "هي قاعدة مدن الشام ... والمشبهة بعظمتها بالقسطنطينية "، رحلة ابن جبير، دار الكتب العلمية، بيرت، ٢٠٠٣، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٤١٢) الفتح القسى، دار المنار،القاهرة، ٢٠٠٤، ص٥٥.

<sup>(</sup>٤١٣) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٤١٤) للمزيد عن فتوحات صلاح الدين ينظر:الاصفهائي: الفتح القسي، ص ص٥٣٥-٦٥" الحنبلي: الانس الجليل، المكتبة الحيدرية، النجف، ١٩٦٩، ج١، ص ص٣٢٣-٣٥٥" لين بول: صلاح الدين

عليها حصارا دام اربعة عشر يوما (٢٠١٠)، لم يتمكن خلالها من السيطرة على المدينة، وبهذا الخصوص يقدم الرهاوي المجهول رواية يتفق فيها مع ابن العبري مفادها ان صلاح الدين استقدم الملك جاي لوزنجيان الذي كان أسيراً عنده وعرض عليه اطلاق سراحه مقابل اقناع حامية المدينة بالاستسلام (٢٠١٤)، وفعلا تم الاتفاق على التسليم بعد مفاوضات في (٣٠٠مادي الاخرة/٧ايلول) لقاء شروط (٢١٨٤)، وعن ذات الحدث يقدم الرهاوي ان صلاح الدين وبعد ان سيطر على المدينة "دمرها بالكامل واستأصل سورها وتركها يباباً "(٤١٩).

وبعد أن تمكن صلاح الدين من السيطرة على معظم المدن والحصون الصليبية الحيطة بدينة القدس تطلع الى هدفه الذي طالما جال بخاطره وعمل له وهو استرداد بيت المقدس، حيث توجه الى جنوب المدينة وضرب عليها حصارا في (١٥ رجب/٢٠ ايلول) استمر اثنا عشر يوما (٤٢٠).

بين ايدينا ثلاث روايات سريانية بخصوص حصار صلاح الدين للقدس وسقوطها. الأولى دوَّنها شاهد عيان وهي رواية الرهاوي الجهول، والثانية رواية

وسقوط عملكة القدس، ترجمة فاروق سعد أبو جابر، مؤسسة الاهرام للتوزيع والنشر، القاهرة، ١٩٩٥، ص ص١٨٨- ١٩٢-

<sup>(</sup>٤١٥) عسقلان: مدينة تقع على ساحل البحر (المتوسط) بين غزة وبيت جبرين الى الجنوب من يافا. ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج٤، ص ١٢٢

<sup>(</sup>٤١٦) الأصفهاني: سنا البربق الشامي، ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٤١٧) تاريخ الرهاوي، ج٢،ص٢٢٩ تاريخ الزمان، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٤١٨) عن تفاصيل ذلك الاتفاق ينظر: الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص٢٠٨ "يعقوب الفيتري: تاريخ بيت المقدس، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٤١٩) تاريخ الرهاوي، ج٢،ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٤٢٠) الأصفهاني: سنا البرق الشامي، ص ٣١٠ ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص ١٦١ ارنست باركر: الحروب الصليبية، ترجمة السيد الباز العريني، دار النهضة العربية، بيروت، د.ت، ص ٨٣٠

Stevenson: the crusaders, p252

ميخانيل السرياني وهو معاصر للاحداث، اما الرواية الثالثة فقد دونها ابن العبرى اللاحق زمانا

تعد رواية الرهاوي الجهول ذات قيمة تاريخية كبيرة لأن كاتبها عاش كل الاحداث التي دارت رحاها خلال المدة (١٥ ١-٢٧ رجب/ ٢٠ ايلول -٢ تشرين الاول) فقد كان حاضرا داخل القدس حسب قوله "وفي هذا الزمان حضرنا في اورشليم نحن الضعفاء الذين نكتب هذه الامور "(٢١١)، قدم الرهاوي في روايته عرضا مفصلا عن احداث سقوط بيت المقدس مستعرضا ذلك الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين صلاح الدين وسكان المدينة والذي تضمن وفق رواية الرهاوي، ان يدفع كل فرد فدية لقاء خروجه بسلام عن الرجل عشرة دنانير والمرأة خمسة دنانير والطفال ديناران (٢٢٠٠)، واشارة كذلك الى ان الصليبيين وهم يغادرون القدس بعد ان اخرجهم المسلمون منها بشروط، ان منهم من تعرض لبعض الاعتداءات من قبل السكان الخليين (٢٢٠٠)، ان مثل هذا العمل ان كان قد وقع فهو دون شك ليس بايحاء او باشراف من القيادة المتمثلة بصلاح الدين، لكن مثل هذا العمل وارد جدا في الحروب ولاسيما وان الخارجين من المسلمين وغير المسلمين

لم تكن مثل هذه الحوادث مقتصرة على المسلمين تجاه الصليبيين بل انها وقعت من قبل الصليبيين انفسهم ضد ابناء جلدتهم، فبين ايدينا رواية صادرة من المؤرخ المسيحي يعقوب الفيتري بطريرك عكا (١٢١٧-١٢٢٧م) يشير فيها وبوضوح ان الصليبيين القادمين من بيت المقدس "عندما وصلوا الى مدينة طرابلس، وقعوا بأيدي ملوثة نجسة ودنسة وقد اخذ منهم كل ما كانوا أحضروه معهم" (٤٢٤)

<sup>(</sup>٤٢١) تاريخ الرهاوي، القسم المخطوط، ورقة ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤٢٢) المصدر نفسه" قارن مع الاصفهاني: الفتح القسي، ص٧٧

<sup>(</sup>٤٢٣) تاريخ الرهاوي، القسم المخطوط، ورقة ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤٢٤) تاريخ بيت المقدس، ص١٥٣

أما رواية ميخائيل السرياني عن سقوط بيت المقدس ففيها معلومات جيدة، حيث انه اتفق مع الرهاوي الجهول في تحديد مقدار الفدية التي فرضها صلاح الدين على كل فرنجي وهي عشرة دنانير مقابل اخلاء سبيله (٤٢٥) وهكذا دون ان يفرق بين رجل وامرأة في حين ان الرهاوي كان اكثر تفصيلاً كما اسلفنا، ومن الجدير بالملاحظة ان ميخائيل السرياني قدم وصفا مطولاً عن اجراءات صلاح الدين داخل المدينة المقدسة بعد سقوطها حيث يقول ان الاخير "حرر عشرين الف رجل وامرأة منهم اربعة الاف شيخ وعجوز" (٢٦٤)، وهذا من المواقف النبيلة للعدو التي اشارة اليها ميخائيل السرياني، في حين لم يرد لدى الرهاوي الجهول اي شئ من هذا القبيل رغم كونه الأقرب جغرافياً الى الحدث التاريخي، ويردف السرياني قائلا ان صلاح الدين استغل باقي الأسرى عمن لم يتمكنوا من دفع الفدية فخصص ستة آلاف لخدمة قواته، وارسل خمسة آلاف منهم الى مصر للعصل في بناء الأسوار، ترك مثلهم في القدس لأعادة بناء الأسوار.

أما العرض الاكثر تفصيلا فقد جاء عند ابن العبري اللاحق زمانا حيث تضمنت روايته خلاصة الروايتين السالفتين مستفيدا من الروايات الاسلامية والمدة الزمنية الفاصلة بين الحدث وعصره، لذلك جاءت روايته ذات تفاصيل اكثر حيث يروي وباسهاب حصار المسلمين للمدينة وما دار بين الجانبين من قتال استبسل فيه الصليبيون في الدفاع عن القدس (۲۲۷) الا انهم لم يتمكنوا من الصمود فاضطروا الى طلب الامان وتم الاتفاق على تسليم المدينة لقاء الشروط السالفة، كما وأشار في كتابه تاريخ الزمان (۲۲۸) الى بعض مواقف صلاح الدين النبيلة تجاه الصليبيين حيث اورد في معرض حديثه ان الاخير اطلق سراح عدد من الاميرات والملكات الفرنجيات وارسل معهن بعض الفرسان الى حدود الفرنج في حين لم يتطرق الى هذا الموقف في كتابه المختصر.

<sup>(</sup>٤٢٥) تاريخ ، ج٣، ص٣٧١.

<sup>(</sup>٤٢٦) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٤٢٧) تاريخ الزمان، ص٢١ " تاريخ مختصر الدول، ص٢٢٠-٢٢١.

<sup>(</sup>٤٢٨) ص٢١١.

#### 1. الحملة الصليبية الثالثة:

جاءت الحملة الصليبية الثالثة كرد فعل على ذلك الانتصار الذي حققه صلاح الدين على الصليبيين في معركة حطين وما تلاه من انهيار سريع لما كان يعرف عملكة بيت المقدس، فما ان تمكن صلاح الدين من اخضاع المدن والقلاع الصليبية، حتى استغاث صليبيو الشرق بالبابا اوربان الثالث (١٨٥٨-١٨٧م) حيث ارسلوا جوسياس رئيس اساقفة مدينة صور (٤٢٩ في منتصف عام (١٨٥هـ /١٨٧م) لطلب العون من البابا (٤٢٠٠)، لكن الاخير مالبث ان مات على الوقع الاليم (٢١ تشرين الاول١٨٥٥) عند ساعه خبر سقوط بيت المقدس، فخلف كريكوري الثامن والذي لم يتد به الاجل كثيرا حيث توفي هو الاخر في (١٧كانون الاول١٨٥٨م) اي بعد اقل من شهرين من توليه منصب البابوية (٢٠٤ا)، فخلفه على الكرسي البابوي كليمنت الثالث الذي اخذ على عاتقه الاتصال بملوك اوروبا على الكرسي المشرق واثره على اوروبا من كلام ميخانيل السرياني الذي اورده بهذا الخصوص قانلا: "واندفع ملوك وجيوش الافرنج بغيرة عارمة" (٤٣٤)

<sup>(</sup>٤٢٩) صور: من أعظم المدن تحصيناً على الساحل الشامي (ساحل البحر المتوسط) تقع الى الشمال من مدينة عكا بينهما ستة فراسخ (حوالي ٣٦كم). ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٣، ص٣٤٤.وهي تقع الآن في جنوب لبنان.

<sup>(</sup>٤٣٠) عاشور: صلاح الدين، ص٢٢١..

<sup>(</sup>٤٣١) رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٣، ص٢٢" دويراتشينسكي: اوروبا والمسيحية، ترجمة كرو لحدو، دار الحصاد للطباعة والنشر، دمشق، ٢٠٠٧، ج٢، ص١٦٩.

<sup>(</sup>٤٣٢)رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٣، ص٢٣.

<sup>(</sup>٤٣٣) يعقرب الفيترى: تاريخ بيت المقدس، ص ص٥٨٥ - ١٥٩٠.

<sup>(</sup>٤٣٤) تاريخ ، ج٣، ص٣٧٥.

بدأت الاستعدادت العسكرية والاقتصادية (٢٠٥٠) للحملة الصليبية في كل من إنكلترا وفرنسا والمانيا حيث تم الاتفاق بين ملكي فرنسا وإنكلترا على ان يسيرا بحراً، وكان ذلك في سنة (١٩٥٨ه / ١١٩٠م)، في حين اختار فردريك برباروسا \_ امبراطور المانيا ان يقود جيشه برا حيث غادر المانيا صوب القسطنطينية في (ربيع الاخر ٥٨٥هـ /اياز ١٩٨٩م) بعية عدد كبير من الأمراء الألمان (٤٣٦٠)

لم تلق الحملة الصليبية الثالثة الكثير من الاهتمام من قبل بعض المؤرخين السريان مع ما تميزت به هذه الحملة من أهمية في تاريخ الحروب الصليبية فقد انعكس اهمال المؤرخين السريان في تنوين مجريات احداث هذه الحملة لمدى ميخائيل السرياني والرهاوي المجهول، على الرغم من كونهما معاصرين لمجمل احداثها، حيث دونوا مروياتهم بعجالة شديدة دون تفاصيل وافية، فبعد استقراء ما دونه ميخائيل السرياني في تاريخه، وجدنا ان مجمل مروياته لا تتجاوز خمس نصوص، جاءت مقتضبة جدا وموزعة على صفحتين فقط (٤٣٧) في حين لم يقدم لنا الرهاوي الجهول سوى ثلاث روايات عن احداث الحملة الثالثة (٤٣٨)

(435) اتخذ كل من ملك فرنسا وانكلتر عددا من التدابير المالية الهدف منها توفير الاموال اللازمة للاثفاق على الحملة الصليبية الثالثة، ابرزها ما عرف بعشور صلاح الدين وهي ضريبة تقدر بعشرة في المنتقد في المنتقد المنقولة لرعايا فرنسا وإنكلترا. رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٣، ص٣٤ فرضت على الدخول المنقولة لرعايا فرنسا وإنكلترا. رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٣، ص٣٤ Estelle blyth: Jerusalem, and the crusades, T.C.&E.C.JACK, London, p. 169

كذلك قام ريتشارد ملك إنكلترا ببيم عدد من القلاع والحصون للغرض عينه.

Jacob Abbott: Richard I, Harper & brothers publishers, New York, 1901,p.93

(٤٣٦) عاشور: الحركة الصليبية، ج٢، ص ص٨٤٤- ٨٤٥" عمد عبد الشافي المغربي: اسيا الصغرى في العصور الوسطى، دار الوفاء، الاسكندرية، ٢٠٠٥، ص١٦٠"

Gabrieli: Arab Historians of the crusades, translated by E.J. Costello, Rutledge & Kegan Paul, London, 1969, p.209

<sup>(</sup>٤٣٧) تاريخ، ج٣، ص ص٣٧٥-٣٧٦.

<sup>(</sup>٤٣٨) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٣٠.

أما ابن العبري فانه يقدم سرداً تاريخيا ذا نسق مميز تسمن روايات مساوفهم لتفاصيل احداث الحملة الصليبية الثالثة فقد افرد لها حوالي سبع مسلحات ضمن كتابه تاريخ الزمان (٤٣٩)، عالج فيها عجمل احداث الحملة الثالثة بتفاصيل مترابطة تنم عن حس تاريخي اهلته بأن يحتىل موقع البصدارة بين المؤرخين السريان قيد الدراسة والذين ارخوا لاحداث الحملة الصليبية الثالثة

إن ماتبقى من القوات الصليبية المنهزمة إبّان معركة حطين وسقوط بيت المقدس الخذت بالتجمع في مدينة صور التي لم يتمكن صلاح الدين من الاستيلاء عليها على الرغم من محاولاته المتكررة منذ عام (٥٨٥هـ/١٨٧م)، حيث غدت ملجأ للصليبين الفارين من المدن والقلاع التي استولى عليها المسلمون، أو الذين خرجوا من معاقلهم بإذن صلاح الدين، على ان هولاء افتقروا الى قيادة موحدة تنظم صفوفهم وتقودهم الى المقاومة وبهذا الخصوص يقدم الرهاوي الجهول رواية مفادها انه وفي العام التالي لسقوط بيت المقدس وعلى اثروصول تلك الانباء الى الغرب الاوروبي قدم احد الكونتات واسمه مركيز (٤٤٠) الى مدينة صور (٤٤٠)، وفي الحقيقة ان رواية الرهاوي غير دقيقة فبعد الرجوع الى الأصفهاني الذي كان حاضراً تلك الاحداث تبين لنا ان كونراد كان قد وصل الى عكا بعد سقوطها بأيام قلائل دون ان يعلم عا حل بالصليبين، شم غادرها الى مدينة صور (٢٤٤٠)، حيث وصلها في (١٤٤عورهم، وعلى اثر تلك المستجدات قائدا للصليبين بعد ان وافقوا على تسليمه زمام امورهم. وعلى اثر تلك المستجدات قائدا للصليبين بعد ان وافقوا على تسليمه زمام امورهم. وعلى اثر تلك المستجدات قائدا للعداد جيش من الصليبيين المتجمعين في صور وسار بهم الى عكا وضرب

<sup>(</sup>٤٣٩) ص ص٢١٨-٢٢٤.

<sup>(</sup>٤٤٠) هو كونراد دي منتفيرا ايطالي الاصل.كروسيه: الحروب الصليبية، ص٦٦" تسميه المصادر الاسلامية مركيس ومركيش قتل في (ربيع الآخر ٥٨٨هـ/١٧٨م). الأصفهاني: الفتح القسي، ص٦٣" ابن الاثير: الكامل، ج٩،ص٣٩٦ "ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص٣٥٧.

<sup>(</sup>٤٤١) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٤٤٢) الفتح القسى، ص٦٤.

عليها حصارا في (١٠رجب٥٨٥هـ/٥٢١ب١٨٩م) (٤٤٢ م) وهي الاحداث التي سبقت وصول ملوك اوروبا.

أما فيما يتعلق بمسيحي اوروبا فقد تأخر وصولهم نحر اربع سنوات بعد معركة حطين، حيث وصل الاسطول الفرنسسي بقيادة فيليب اوغسطس (٥٧٦- ٩٧٦هـ/ ١٩٠٠ عكا في (٣٣ربيع الاول ٥٨٥هـ/ ٢٠نيسان ١٩١١م)، في حين تأخر ريتشارد قلب الاسد ملك إنكلترا شهرين اخرين ليسطل في (جمادي الاول من العام نفسه (٤٤٤)

إن ما تجدر الاشارة اليه هنا، هو أن ميخانيل السرياني والرهاوي الجهول على الرغم من معاصرتهما لجمل احداث الحملة الصليبية الثالثة فقد تجاهلا تماما أي ذكر للك فرنسا وإنكلترا الشخصيتين البارزتين في احداث هذه الحملة، لاسيما ريتشارد قلب الاسد حيث تكاد الحملة الثالثة ان تقترن باسمه لما له من دور بارز فيها، لكنه وصع ذلك لم يحظ باهتمام يذكر من قبل المؤرخين السريان ما خلا اشارة واحدة وردت عند ميخانيل السرياني في معرض حديثه عن تعيين هنري ابن اخت ملك انكلترا حاكما على عكا دون ذكر اسم ريتشارد بل اكتفى بالقول ملك إنكلترا (وفائم)، ان تجاهل ميخانيل السرياني ذكر اي معلومات ذات قيمة عن ابرز قاندين صليبيين والاحداث ميخانيل السرياني ذكر اي معلومات ذات قيمة عن ابرز قاندين صليبيين والاحداث المتعلقة بهما ربما يعود الى جهله باسماء اولئك القادة الاوروبين القادمين عن طريق البحر او ربما لبعده الجغرافي عن مسرح تلك الاحداث فضلا عن عامل الزمن حيث ان الحقبة الزمنية الفاصلة بين احداث الحملة الثالثة ووفاة ميخانيل السرياني ليست سوى أختبة الزمنية الفاصلة بين احداث قد دونت بشكل دقيق وموسع" في حين نبرى أفضل ثمان سنوات لم تكن فيها الاحداث قد دونت بشكل دقيق وموسع" في حين نبرى أفضل ثمان سنوات لم تكن فيها الاحداث قد دونت بشكل دقيق وموسع" في حين نبرى أفضل

<sup>(</sup>٤٤٣) ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص١٩١.

<sup>(</sup>٤٤٤) تواريخ اسرة بلانتغنت: في الموسوعة الشامية، ج٣٠، ص٢٣٩، رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٣، ص٩٦،

Stevenson: the crusaders, p.267

<sup>(</sup>٤٤٥) تاريخ، ج٣، ص٣٧٦.

الروايات لدى المؤرخين عمن هم أبعد زمنا عن الحدث التاريخي إذ تتوفر بين ايدي المؤرخين المزيد من المعلومات ويكون الحدث الثاريخي قد تبلور وشاعت اخباره بين الناس، وهذا ما التمسناه وبوضوح في رواية ابن العبري التي جاءت بعد قرابة القرن من الزمان حيث احتوت على معلومات مستفيضة عن مجريات الحملة الثالثة وعلاقات ريتشارد بصلاح الدين مستفيدا في ذلك من عدد لاباس به من المصادر والروايات الاسلامية والمسيحية عن مجريات تلك الاحداث.

أما فيما يتعلق بالقوات الالمانية بقيادة فردريك بارباروسا فقد لاقت اهتماما لابأس به من قبل المؤرخين السريان على السواء، الا ان الملفت للنظر هو مخالفة ابن العبري لكل من ميخانيل السرياني والرهاوي المجهول في الحديث عن مصير الامبراطور الالماني، حيث يروي "ثم توجه ملك الالمان وهو شيخ ليسبح في النهر (٤٤٦)، وكان البرد شديدا يومنذ فوعك ومات" (٤٤٦) في حين يؤكد كل من السرياني والرهاوي ان فردريك مات غرقا وليس بسبب مرض ألم به (٤٤٨)، والى ذلك يذهب المؤرخون الاوروبيون المحدثون في حديثهم عن مصير الامبراطور فردريك وبوفاته انهار معظم الجيش الألماني وتبدد شمله.

لم يبقَ امام القوات الصليبية المحاصرة لمدينة عكا والتي هي محور العمليات العسكرية آنذاك سوى الاستيلاء على المدينة ورغم الحاولات المستميتة التي بذلتها

Stevenson: the crusaders, p.267

<sup>(</sup>٤٤٦) هو نهر سالف يقع في اسيا الصغرى. للمزيد ينظر:

<sup>(</sup>٤٤٧) تاريخ الزمان، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٤٤٨) تاريخ، ج٣، ص٣٧٥ تاريخ الرهاري، ج٢، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٤٤٩) كروسيه: الحروب الصليبية، ص٦٧" آرنست باركر: الحروب الصليبية، ص٨٩" رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٢٩١"

Johanson: the crusade of Fredrick barbarossa, in Setton, A history of the crusades, vol.2,p.114; Blyth: Jerusalem, p.171; Gabrieli: Arab historian, p.10

القوات الاسلامية للحفاظ على عكا، الا ان الصليبيين تمكنوا من الاستيلاء على المدينة في (۱۷جهادي الاخر۵۸۷هه/۲۱ توز ۱۱۹۱ $^{(**)}$  بعد ان امضى الفرنج سنتين في حصارها $^{(**)}$  (اب۱۱۹۹ ـ توز ۱۱۹۹م)

أما بخصوص احتلال القوات الصليبية لمدينة عكما وما جرى فيها من احداث فلدينا ثلاث روايات لمؤرخين سريان عالج كل واحد منهم تلك الاحداث بشكل مختلف تماما عن الآخر بحيث لانجد اي تشابه في صياغة الرواية التاريخية او حتى تقارب في الرؤى لأي واحد منهم، والملفت للنظر هنا هو ان ميخانيل السرياني والرهاوي الجهول وهما الأقربان زمانا ومكانا من تلك الاحداث، الا أنَّ هناك اختلافاً كبيراً بينهما في عرض الرواية التاريخية المتعلقة بسقوط عكا.

لقد جاءت الرواية الاولى على لسان ميخانيل السرياني حيث ينفره برواية مفادها ان مدينة عكا فتحت على يد القوات الالمانية بعد معركة عنيفة (٢٠٠٠)، إن ماذهب اليه ميخانيل السرياني بهذا الخصوص لم يسلم به اي من المؤرخين السريان ولا المسلمين حيث إن كل من ارَّخ لأحداث الحملة الصليبية الثالثة من مسلمين او غسربيين يؤكدون ان الجيش الالماني قد تسشتت بعد ان فقد قائده فريدريك برباروسا (٢٠٥٠)، ويؤكد ابن الاثير انه لم يصل من القوات الالمانية الى عكا سوى الف مقاتل الاستيلاء على مدينة استعصت على اقوى

<sup>(</sup>٤٥٠) الاصفهاني: الفتح القسي، ص٢٦٩° ابن الاثير: الكامل، ج٩، ص٤٥٤° ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٤٥١) الرهاوي الجهول: تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٤٥٢) تاريخ ، ج٣، ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٤٥٣) الاصفهاني: الفتح القسي، ص٢١٠ كروسيه: الحروب التصليبية، ص٦٧ عـوض: العلاقات، ص٢٢٩ "

Stevenson: the crusaders, p.265; Lyons: Saladin, p. 306

<sup>(</sup>٤٥٤) الكامل، ج٩، ص٤٤٦.

جيوش اوروبا ممثلاً بفرنسا وإنكلترا لحوالي عامين، ان افتقار ميخائيل السرياني للدقة في تدوينه لروايته السالفة رغم كونه معاصرا لاحداثها يدفعنا الى الاعتقاد ان الاخير وفي خضم تلك الاحداث الجسام كان منقطعا عين عربات تلك الاحداث في مؤسسته الدينية، حدث كان مشغولا عهامه الكنسبة ولاسما أنه بطريرك اليعاقبة السريان، نستدل على ما ذهب اليه من نصين وردا على لسان ميخائيل السرياني، في نفس الفترة التي كانت فيها القوات الصليبية تحاصر عكا، فقيد جاء في المنص الاول "عقد في هذه الاثناء مجمع في ديرمار برصوم... "(دده)، وجاء في النص الثاني "وفي هذه الاثناء انجزنا بناء كنيسة في ديرمار برصوم..." (<sup>٢٥٦)</sup> ومن جانب اخر فان روايته عمًّا دار بين الجابين الاسلامي والصليمي من مباحثات لتسليم عكا وشروط الصليبيين جاءت مشوشة غير واضحة حيث اشار فيها الى أن صلاح الدين لم يطلق اسرى الصليبين، لذلك اقدم ملوك الافرنج على قتل اسرى المسلمين ويبالغ كثيرا في عدد القتلى ليجعلهم خمسة وعشرين الف شخص (٤٥٧) وعن الاحداث ذاتها لدينا روايتان ممتازتان نقلهما لنا مؤرخان معاصران لتلك الاحداث، وردت الاولى على لسان شاهد عيان وهو المؤلف الجهول المصاحب للملك ريتشارد إذ يقول أن عدد الاسرى المسلمين كان الفين وسبعمائة مقاتل (٤٥٨)، اما الرواية الثانية فقد دونها ابن شداد حيث يقول انهم كانوا زهاء ثلاثة الاف(٤٥٩)، نستخلص مما سبق ان ميخائيـل السرياني وبسبب عدم اطلاعه البتّة على مجربات الاحداث رما يكون قد سمعها من الناس في وقت لاحق والعوام دأبها المبالغة والتضخيم في نقل الأحداث.

<sup>(</sup>٤٥٥) تاريخ ،ج٣، ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٤٥٦) المصدر نفسه والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٤٥٧) المصدر نفسه والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٤٥٨) مؤلف مجهول: صلاح الدين وريتشارد، ترجمة حسن حبشي، الميثة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٠، ج٢، ص٥٦.

<sup>(</sup>٤٥٩) ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص٣٢٣.

أما الرهاوي الجهول فانه يقدم رواية في غاية الاختصار لا تتجاوز خمسة اسطر يسرد فيها احداث سقوط عكا وما تلاها من مواجهات عسكرية واتصالات دبلوماسية بين الجانبين وإن أبرز ما جاء في روايته هو قوله ان المسلمين "قتلوا مسيحي المدينة ﴿عكا ﴾ كلهم ((٤٦٠)) ان هذا ينافي ما ورد في المصادر الاخرى، فلم نجد اي اشارة لمثل هذه الحادثة في اي من المصادر المطلع عليها سواء كانت سريانية مسيحية أم عربية اسلامية، وحتى المؤرخون الاوروبيون الحدثون (٤٦١)، ولاشك انه لو كان لوصف الرهاوي الجهول شئ من الصحة لما سكت عليه الكتاب المسيحيون. ويبدو ان الرهاوي الجهول وعا عرف عنه من انحياز للمسيحين الصليبين ارتأى ان يختلق روايته السالفة بهدف التغطية والتسويغ لما قامت به القوات الصليبية من مجزرة مروعة بعد سقوط عكا، هذا ولم يقدم الرهاوي اي المساوي اي المساوي الي قتل اأسرى المسلمين بأمر الملك ريتشارد.

اما العرض الاكثر تفصيلا عن سقوط عكا فيقدمه ابن العبري من خلال كتابه تاريخ الزمان حيث تناول تلك الاحداث باسهاب ناقلا احيانا عن بعض المؤرخين المسلمين كابن الاثير، لقد استهل ابن العبري حديثه بالاشارة الى الاتصالات التي كانت قائمة بين الملك ريتشاره وصلاح الدين حيث يقدم لنا في اربعة مواضع (٤٦٢)، روايات مفصلة عن الاتصالات الدبلوماسية بين الطرفين وما تخللها من تبادل الهدايا بين صلاح الدين وريتشاره، بعد ذلك ينتقل مباشرة الى وصف تشديد الحصار على عكا من قبل الصليبيين وما آلت اليه احوال سكان المدينة من ضيق حتى اضطروا

<sup>(</sup>٤٦٠) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٤٦١) ينظر على سبيل المثال: ميخانيل السرياني: تاريخ، ٣٧٥ س٠٥٠ الاصفهاني: الفتح القسي، ص ٥٥-٥٠ " ابن شداد: القسي، ص ص٥٥-٥٠ " ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص ص٠٤-٥٠ " ابن شداد:

Stevenson: the crusaders, p.272; Ehrenkreutz: Saladin, p. 203-204; Lyons: Saladin, p.156-166

<sup>(</sup>٤٦٢) تاريخ الزمان، ص ص ص١١٨-٢١٩ قان مع الكامل،ج٩، ص٤٤٥.

الى طلب الاستسلام مقابل فدية (٤٦٠)، وعن شروط الصليبيين (٤٦٤) يعرض ابن العبري ضمن كتابه تاريخ الزمان (٤٦٥) ثلاثة بنود عرضها الصليبيون مقابل اعطاء الأمان للسكان، في حين يجعلها اربعة في كتابه تاريخ مختصر الدول (٤٦٦)، حيث اهمل في كتابه الاول شرطاً مهما وهو تسليم صليب الصلبوت، مهما يكن من أمر فان المدينة سقطت بيد الصليبيين في (جمادي الآخر ٥٨٧هـ/قوز ١٩١١م) بعد صراع عنيف دام نحو عامين (٤٦٧)

وفيما يتعلق بقتل اسرى المسلمين فان ابن العبري يقدم تسويغاً لما اقترفه الصليبيون ويحمل صلاح الدين المسؤولية بصورة غير مباشرة على اعتبار ان الاخير لم يدفع للصليبين المبلغ المتفق عليه في الوقت الحدد، وكنتيجة لذلك اقدم الصليبيون على قتل الاسرى (٢٦٨)، ولم يسعفنا ابن العبري بأي معلومات عن عدد من قتل في تلك الحادثة، الا انه يشير الى اجمالي عدد قتلى المسلمين طول تلك الاحداث حيث يقول: "وبلغ عدد قتلى العرب (المسلمين) على السوار عكا وداخلها وخارجها في التل مائة الف وثماغائة نسمه ((٢٦٩) ولاشك ان هذا العدد مبالغ فيه فكم كان عدد سكان المدينة ليقتل منهم مثل هذا العدد.

<sup>(</sup>٤٦٣) تاريخ الزمان، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٤٦٤) للمزيد حول شروط الصليبيين ينظر: آمبرويز: صليبية ريتشارد، في الموسوعة الشامية، ج٣٢، ص٣٢٨."

Jacob Abbott: Richard I, p217; Stevenson: the crusaders, pp.269-270
. ۲۱۹ ص (٤٦٥)

<sup>(</sup>٤٦٦) ص۲۲۲.

<sup>(</sup>٤٦٧) الرهباري الجهبول: تباريخ الرهباري، ج٢، ص٢٣٠" عبوض: عبصر الحروب البصليبية، عبين للدراسات والبحوث، القاهرة، ٢٠٠٦، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٤٦٨) تاريخ الزمان، ص ص٢١٩-٢٢٠.

<sup>(</sup>٤٦٩) المصدر نفسه، ص٢٢٠.

لم بصن ملك إبحلها من الاستمرار اكثر من ذلك في قتال صلاح الدين، ويبدو ان موقفه العسكري والسياسي بات غير مستقر حيث بدت عليه علامات الضعف الامر الذي ادى الى ان يلتمس من صلاح الدين عقد هدنة لانهاء النزاع بين الطرفين نستدل على ذلك من نص اورده ابن العبري وهو أن ريتشارد ارسل الى صلاح الدين "لقد افنت الحرب عسكرنا وعسكركم فالى متى تبقى الحال كذلك ...اردد الينا ماأخذت من البلاد ولاسيما اورشليم مقام ديننا...فاذا وافقت تركنا كل شئ وعدنا الى وطننا "(٢٠٠٤)، ومما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان المؤرخ الجهول المرافق للملك ريتشارد يقدم رواية مماثلة يظهر فيهنا سوء احوال سيده الصحية والسياسية حيث يقول: "اضطربت الامور وتعقدت السبل امام الملك ولم يدر ما الذي يفعله ومن ثم ارسل كتابا الى العادل يسأله فيه ان يتوسط عند اخيه صلاح الدين لابرام هدنة بينهما لاقس بشرفه قدر الامكان " (٢٠١٤).

فضلا عما سبق فانه خلال المفاوضات بين الطرفين حيث كان العادل يقودها عن الجانب الاسلامي برزت قضية زواج العادل من اخت ريتشارد قلب الأسد، وبقدر تعلق الامر بالمؤرخين السريان -قيد الدراسة - فلم يتطرقوا الى هذه المسألة ما خلا ماجاء عند ابن العبري من اشارة الى ان العادل كان قد اعجب بأخت ريتشارد لذلك "وجه الزعماء والشيوخ الى اخيه ليقنعوه في ذلك غير أنه رفض كل الرفض "(٢٧١) يبدو ان رواية ابن العبري تنقصها الدقة في تقديم الحدث التاريخي والراجح انه نقلها عن ابن شداد الذي كان طرفا فاعلا في تلك الاحداث لكنه تصرف في الرواية حتى تغير المعنى. نستدل على ذلك من كلام ابن شداد حيث يقول ان العادل استدعاه في يوم (٢٩ رمضان ٨٨هه/ ٩ تشرين الأول ٢٩١م) و" أحضر جماعة من الامراء وشرح لنا ما عاد به رسوله من الانكتار من الرسالة والكلام، وذلك انه ذكر انه قد استقرت القاعدة على ان يتزوج الملك العادل

<sup>(</sup>٤٧٠) المصدر نفسه، ص٢٢١.

<sup>(</sup>٤٧١) ريتشارد وصلاح الدين، ج٢، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٤٧٢) تاريخ الزمان، ص٢٢١.

بأخت الانكتار... وحملنا هذه الرسالة الى السلطان وجعلني المتكلم فيها والجماعة يسمعون "(٢٧٦)، نستشف من كلام ابن شداد ان العادل ارسل وفدا الى صلاح الدين لينقل اليه ماعرضه ريشارد للصلح دون ان يكلف الوفد بالتوسط لدى اخيه لقبول زواجه من اخت ريتشارد، فضلا عن ذلك ففي تمام رواية ابن شداد مايفند كلام ابن العبري كون صلاح الدين وافق على العرض " معتقدا ان ملك الانكتار لايوافق على ذلك اصلا "(٤٧٤) فضلاً عن ذلك فقد ذكر ابن نظيف الحموي (ت ٤٤٢هـ/٢٤٦م) ان رجال الدين المسيحيين المقرين من الملك ريتشارد رفضوا اي زواج من هذا النوع واشترطوا لاتمام هذا الزواج ان يتخلى العادل عن الاسلام (٤٧٥) وهذا ضرب من الحال.

إنتهت المراجهات بين الجانبين الإسلامي والصليبي بعقد هدنة لمدة ثلاث سنوات وثلاثة الشهر في (٢١ شعبان ٨٩٨هـ/ ١ ايلول ١٩٢٨م) وقد اصطلح على تسميتها بصلح الرملة (٢٢٠٤)، حيث تم الاتفاق فيها على ان تبقى المدن التي سيطر عليها الصليبيون ضمن سيادتهم، وان تترك مدينة عسقلان خراباً، وان تكون للمسيحيين حرية الزيارة الى بيت المقدس (٢٧٠٤) للقيام بشعائرهم الدينية، وبهذه الهدنة انتهت احداث الحملة الصليبية الثالثة وعاد ريتشارد الى إنكلترا في (٩تشرين الأول ١٩٩٢م) (٢٧٨٤) دون ان يتمكن من تحقيق هدف الحملة الصليبية الثالثة وهو استرداد بيت المقدس.

Stevenson: the crusaders, p.287

<sup>(</sup>٤٧٣) سيرة صلاح الدين، ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٤٧٤) المصدر نفسه، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٤٧٥) الحموي: التاريخ المنصوري، نشر بطرس غريازنيويج، معهد الشعوب الآسيوية، موسكو، ١٩٦٣، ص٨٠٠.

<sup>(</sup>٤٧٦) زينب عبد القوي: الانكليز والحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث، القاهرة،١٩٩٦، ص١٣٦. (٤٧٦) ميخانيل السرياني، تاريخ، ٣٧٣-٣٠ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص٢٢٤ تاريخ محتصر الدول، ص٣٢٣ قارن مع الاصفهاني: الفتح القسي، ص٣١٦ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٢، ص٤٠٤. (٤٧٨) مؤلف مجهول: ريتشارد وصلاح الدين، ج٢، ص٠٤٠ "

الفصل الرابع الأيوبيون بعد وفاة صلاح الدين حتى نهاية حكمهم

# المبحث الأول: عهد الملك العادل ودوره في توحيد الملوك الأيوبيين.

١. موقف الزنكيين من الدولة الأيوبية إثر وفاة صلاح الدين.

دخلت العلاقات الأيوبية الزنكية مرحلة مغايرة بعد وفاة صلاح الدين (١٩٣٥هـ/١٩٣٨م) تثلث عا أقدم عليه عزالدين مسعود (ت٥٨٩هـ/١٩٣٨م) صاحب الموصل من محاولة عسكرية لاستعادة ما كان للزنكيين من سلطة في بلاد الشام ظناً منه أن وفاة صلاح الدين قد يولد فراغاً سياسياً في الدولة الأيوبية وهذا سيمكنه من تحقيق مكاسب مهمة على المستوى العسكري والسياسي في المنطقة.

قثلت التحركات الزنكية في هذا الاتجاه بتلك الحاولة التي قام بها عزالدين مسعود في إقامة تحالف عسكري ضد أملاك الأيوبيين في حرّان والرّها على وجه الخصوص (٤٧٩)، لقد استقطب هذا التحالف اهتمام المؤرخين السريان وفي مقدمتهم ميخائيل السرياني الذي اشار إلى ان "صاحب الموصل مع أخويه الذين في سنجار والجزيرة (٤٨٠) وانضم اليهم صاحب ماردين "(٤٨١) الا انه \_اي ميخائيل السرياني \_ لايوضح ماهية الاسباب التي

<sup>(</sup>٤٧٩) ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص٤٧٨.

<sup>(</sup>٤٨٠) يبدو أن ميخائيل السرياني لم يكن على دراية كافية بالخارطة السياسية لمنطقة الصراع تلك حيث انه اخطأ عندما اعتقد أن صاحب الجزيرة \_ اي جزيرة ابن عمر \_ هو عزالدين مسعود بن مودود صاحب الموصل والواقع انه لم يكن إلا سنجر شاه ابن سيف اللين غازي اخو عز اللين مسعود.

<sup>(</sup>٤٨١) تاريخ، ج٣، ص٣٧٩.

دفعت صاحب الموصل على الاقدام إلى اقامة هذا التحالف (۱۸۲)، وعلى النقيض منه مان كلا من الرهاوي الجهول وابن العبري يربطان وبصورة مباشرة بين ماقام به عزالدين مسعود من عمليات عسكرية ووفاة صلاح الدين (٤٨٦) "ومن جهة أخرى فان ميخائيل السرياني يرى ان ما كان قد خطط له من تفاهمات عسكرية لم يتحقق ويعزو ذلك إلى المرض المفاجئ الذي انتاب عزالدين مسعود (٤٨٤) الرجل الاقوى في التحالف الأمر الذي حال دون اتمام العمليات العسكرية، وكان سببا في انفصام التحالف فاضطرت الأطراف المتحالفة إلى الدخول في الصلح مع الملك العادل (٤٨٤).

أما رواية الرهاوي الجهول فهي مشابهة إلى حد بعيد لما قدمه ابن العبري ما خلا ما عرضه من تفاصيل عن تحرك المتحالفين وانهم "جاؤوا إلى تل موزلت (٤٨٦) الجاور لرشعينا (٤٨٠٠)، وهم يخافون خوض المعركة او الاقتراب من حران (٤٨٨)

(٤٨٢) يقدم ابن الأثير رواية مفصلة عن ما دار من حوار بين أخيه مجد الدين أبو السعادات (٤٨٦- ١٩٠٩م) و عز الدين مسعود على اثر وفاة صلاح الدين حول كيفية استغلال ذلك لصالح البيت الزنكي، ويبدو ان مجد الدين هذا هو صاحب فكرة إقامة تحالف عسكري وبسرعة ضد مصالح الايوبيين في المنطقة. للمزيد ينظر: الكامل، ج٩، ص ص ٤٧٨-٤٧٩.

(٤٨٣) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٣١" تاريخ الزمان، ص٢٢٨.

(٤٨٤) تاريخ، ج٣، ص٣٧٩.

(٤٨٥) عن ذلك الصلح ينظر: أبو شامة: الروضتين، مج٢، ج٤، ص ٢٤٣" ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص١٩.

(٤٨٦) هكذا وردت عند الرهاوي وهي تل موزن كما جاءت عند كل من ابن الأثير وأبو شامة، وهي بلدة بين راس عين وسروج بينهما عشرة اميال (حوالي ٢٠كم)، ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص٤٥.

(٤٨٧) وهي رأس عين وعند الكورد تسمى (سدروكانى) من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر بينها وبين نصيبين خسة عشرة فراسخ بينها وبين نصيبين خسة عشرة فراسخ (حوالي ٦٠ كم)، ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٣، ص١٤

(٤٨٨) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٣١.

العسكري يبدو ان الاستعدادت الأيوبية كانت على درجة عالية في العدد والعدة لمواجهة التحالف الزنكي، وان ما يؤكد ذلك رواية لابن العبري في معرض حديثه عن تلك الاحداث، يشير فيها الى ان القوات الأيوبية في مصر ودمشق وحمص وحماه وحلب اتحدت تحت قيادة الملك العادل (٤٨٩) وهذا بحد ذاته اشارة واضحة إلى ان المواجهة كانت مصيرية بالنسبة للملوك الأيوبيين الذين لم يتوانوا في حشد كل طاقاتهم العسكرية للوقوف بوجه التحدي الجديد المتمثل بالتحالف الزنكى

مهما يكن من امر، فان توجهات الزنكيين بزعامة عزالدين مسعود صاحب الموصل ضد الأيوبيين لم تسفر عن اي مكاسب عسكرية، حيث ان المنية عاجلته في (٢٩شعبان٥٨٩هـ/٣٠ آب٣٩٩)، وخسر الزنكيون كلا من الرقة وسروج اللتين كانتا تحت سلطة صاحب سنجار (٤٩١)،

تأرجحت التوجهات الزنكية في عهد ندور الدين ارسلان شاه (٥٨٩ مـ ١٩٣٨ مع سلطة الدولة الأيوبية ما بين التعاون حيناً والعداوة حيناً آخر" حتى تم عقد الصلح بين الطرفين سنة (٢٠١ههـ/١٢١٠م). ففي عام حيناً آخر" حتى تم عقد الصلح بين الطرفين سنة (٢٠١هه/١٢٥م). ففي عام (٥٩٥هه/١٩٥٥م) وخلال حصار الملك العادل لماردين (٤٩٠ كانت تحركاته العسكرية تلك قد اقلقت امراء ال زنكي، نستدل على ذلك من رواية لابن العبري ان صاحب الموصل وصاحب سنجار وحاكم جزيرة ابن عمر اتفقوا على منع الملك العادل من السيطرة على ماردين ولسان حالهم يقول: " اذا احتل اصحاب العادل ماردين احتلوا معها كل بلادنا "(٤٩٠)، يبدو أن الفرصة جاءت سائحة لنور الدين ارسلان شاه عندما اضطر العادل إلى الانسحاب ببعض قواته نحو دمشق بسبب المستجدات التي طرأت

<sup>(</sup>٤٨٩) تاريخ الزمان، ص٢٢٨" قارن مع ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص ١٨.

<sup>(</sup>٤٩٠) ابن الأثير: الباهر، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٤٩١) الرهاوي الجهول: تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٣٢" أبو شامة الروضتين، مج٢، ج٤، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٤٩٢) ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص١٦٥ " الحموي: التاريخ المنصوري، ص ٨.

<sup>(</sup>٤٩٣) تاريخ الزمان، ص٢٣١.

على الساحة السياسية بوفاة الملك العزيز صاحب مصر، حيث تحالف كل من حاكم الموصل وصاحب سنجار وتوجها إلى ماردين لمنع سقوطها بيد الملك الكامل بن العادل، وبهذا الخصوص فان ما بين ايدينا من نصوص اوردها كل من الرهاوي الجهول وابن العبري تتفق على ان القوات الزنكية تمكنت من هزيمة الكامل واضطرته إلى فك الحصار والانسحاب إلى بلاد الشام (٤٩٤)

استمر الملك العادل في سياسته الرامية إلى معد سلطته إلى مساردين ففي (عرم ٩٩ هـ / ١٠٣ م) جهز جيشا بقيادة ابنه الملك الاشرف موسى الغرض منه عاصرة ماردين ثانية. وبهذا الخصوص فان المصادر الإسلامية تروي ان نور الدين ارسلان شاه دخل حليفا للملك العادل في تلك العمليات العسكرية (٤٩٥)، في حين انه لا الرهاوي ولا ابن العبري لم يتطرقا إلى مثل هذا التعاون بين الملك العادل وحاكم الموصل الزنكي، بل اكتفوا بالاشارة إلى حصار المدينة وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وفك الحصار (٤٩٦).

وما ان حلت سنة (٣٠٠هـ/١٠٤م) حتى عاد النزاع بين الأيوبيين ونورالدين ارسلان شاه حاكم الموصل، وبقدر تعلق الامر بالمؤرخين السريان فان بين ايدينا روايتين عن تلك الاحداث الاولى: يقدمها الرهاوي الجهول حيث يشير فيها إلى سبب توتر العلاقة بين حاكم الموصل والأيوبيين، ويبين انه كان نتيجة ما جرى من خلاف بين حاكم الموصل وعمه قطب الدين محمد ابن زنكي صاحب سنجار عندما استنجد الاخير بالأيوبيين الذين على ما يبدو وجدوا في ذلك فرصة سائحة للتوسع على حساب الملك نورالدين اما ابن العبري فيسعى إلى تقديم تفسيرات مختلفة في كتابه تاريخ الزمان عما رواه الرهاوي حيث يقول: ان الملك العادل وبحنكته السياسية تمكن من زرع الزمان عما رواه الرهاوي حيث يقول: ان الملك العادل وبحنكته السياسية تمكن من زرع

<sup>(</sup>٤٩٤) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص ٢٣٦" تاريخ الزمان، ص٢٣١.

<sup>(</sup>٤٩٥) ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ٥٤٠ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص١٣٨ الغساني: العسجد المسبوك، تحقيق شاكر محمود عبد المنعم، دار التراث الاسلامي، بيروت،١٩٧٥، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤٩٦) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص ٢٤١ تاريخ الزمان، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤٩٧) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص١٤٤- ٢٤٥.

الخلاف بين صاحب المرصل وحاكم سنجار ونتيجة لذلك طلب الاخير العنون من الملك العادل (٤٩٨)، وبالرجوع إلى المصادر الإسلامية اهتدينا إلى رواية لابن الاثير وهي افضل الروايات الإسلامية لكون صاحبها عاش تلك الاحداث عن قرب يقول فيها: "ارسل العادل إلى قطب الدين واستماله فمال اليه وخطب له" (٤٩٩) يستدل من رواية ابن الاثير السالفة ان ما ذهب اليه ابن العبري هو الاقرب إلى واقع الحال

من الواضح أن الأيوبيين عمثلين بالملك الاشرف موسى الذي ندبه والده لمواجهة تلك المستجدات، كان قد اعد العدة لمواجهة نورالدين، وذلك باقامة تكتل عسكري فمن خلال رواية كل من الرهاوي وابن العبري، اللذين اشارى الى ان الملك الاشرف اتفق مع كل من الملك الاوحد الايوبي صاحب ميافارقين ومظفر الدين كوكبوري حاكم اربل وقطب الدين عمد صاحب سنجار وصاحب جزيرة ابن عمر وصاحب دارا ((())، حيث كان هدف هذا التكتل هو مساعدة صاحب سنجار ضد حاكم الموصل (()). اما فيما يتعلق بالمواجهات العسكرية بين الجانبيين فان كلا من المؤرخين السريانيين السالفين يتفقان على ان حاكم الموصل هزم في تلك المواجهات، إلا ان الرهاوي ينفرد برواية مفادها ان سبب الهزية كان نتيجة "هبوب الربح الممتزجة بأتربة تلك الأرض (('')) مفادها ان سبب الهزية كان نتيجة إلى هزيتهم، هذا ما لم يشر اليه ابن العبري ولا المصادر الإسلامية المتاحة ((''')) ولا نعلم بالضبط من اين استقى الرهاوي معلوماته المصادر الإسلامية المتاحة ((السلامية المتاحة ومن المرجح ان الله عن اين استقى الرهاوي معلوماته تلك. ايا كانت الاسباب فان نورالدين ارسلان شاه خسر تلك المعركة ومن المرجع ان

<sup>(</sup>٤٩٨) تاريخ الزمان، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤٩٩) الكامل، ج٩، ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>۵۰۰) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص ۲٤۵" تاریخ الزمان، ص۲٤۲.

<sup>(</sup>١٠١) ابن الأثير: الكامل،ج٩، ص١٥٥.

<sup>(</sup>۲۰۸) تاریخ الرهاوی، ۲۶۰ س ۲۴۵.

<sup>(</sup>٥٠٣) ينظر: ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ٥٤٠ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص ١٩١: ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص ٢٤٢ الغسانى: العسجد المسبوك، ص٢٧٥

الفارق العددي بين قوات التحالف الرباعي السالف وقوات الموصل كان له دورٌ في حسم المعركة لصالح الملك الاشرف موسى بعقده صلحاً مع حاكم الموصل وذلك في (ذي الحجة ٢٠٠هـ / تعوز ٢٠٤٤م)

يبدو أن الخلافات بين امراء آل زنكي كانت قد بلغت مبلغا ادت بنورالدين ارسلان شاه حاكم الموصل إلى إبرام تحالف عسكري مع الملك العادل سنة (٢٠٦هـ/١٠٩م) كان الهدف منه الحصول على مكاسب جديدة تمكنه من الحصول على جزيرة ابن عمر على ان يترك سنجار للملك العادل (٥٠٠)، حيث توجه بزواج سياسي لتقوية اواصر ذلك التحالف نستدل على ذلك من رواية ابن العبري حيث يقول: " وزف نورالدين ابنته إلى احد ابناء العادل (٢٠٠٠) في حين لم يشر الرهاوي الجهول البته إلى هذا الزواج ولم ينوه اطلاقا إلى هذا التحالف (٢٠٠٠) حيث جاءت روايته مختصرة بخلاف ابن العبري الذي قدم صياغة اكثر تفصيلا اشار فيها الى أن صاحب الموصل ندم على تحالفه لكنه لم يتمكن من اظهار ذلك خوفا من العادل وفي تلك الاثناء ظهر على الساحة السياسية مظفر الدين كوكبوري وقدم استعداده للتحالف مع نورالدين ضد العادل الامر الذي ماحب حلب لمدخول التحالف (٨٠٠٥)، وامام تلك المستجدات يبدو ان العادل أدرك صعوبة موقفه العسكري الذي بات فيمه، لذلك مال إلى الصلح وعاد إلى بلاد الشام (٢٠٠٥) الا انه يرد عند الرهاوي الجهول تفسير آخر لقبول العادل بالصلح وهو

<sup>(</sup>۵۰۵) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ٥١٨.

<sup>(</sup>٥٠٥) ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ٥٤٠ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص١٩٩ المنبلي: شفاء القلوب، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٥٠٦) تاريخ الزمان، ص ٢٤٨ قارن مع ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص٦٢٢.

<sup>(</sup>۷۰۷) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص ۲٤٥.

<sup>(</sup>۵۰۸) تاریخ الزمان، ص ۲٤۸.

<sup>(</sup>٩٠٩) ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص٦٢٤" ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص ١٩٢.

سقوط ثلوج غزيرة مصحوبة ببرد شديد اثرت سلباً في الموقف العسكري لقوات العادل (٢٠٠)، وعلى الرغم من عدم وقوفنا على اي رواية تؤكد قول الرهاوي لكننا لانستبعد ذلك ولاسيما أن تلك الاحداث دارت في شهر (رمضان ١٠٦هـ /شباط ١٢١٠م) وهو فصل تساقط الثلوج في بلاد الجزيرة وسنجار.

## ٢ـ الصراعات الأيوبية- الأيوبية

لم يمتد الاجل طويلا بصلاح الدين بعد صلح الرملة حيث ان الحروب المستمرة ضد الصليبيين طيلة العقدين الاخيرين من حياته كانت قد انهكته، اذ توفي بدمشق في (٢٧صفر٨٥هه/٤اذار١٩٣٩م) (٢١٠٠)، وبوفاته ترك ورائه فراغا سياسيا في قمة السلطة الأيوبية لم يتمكن احد من افراد الاسرة الأيوبية ان يملأه حينذاك (٢٠٠٠)، ونجم عن وفاة صلاح الدين وغياب رأس السلطة الذي كان قد امسك تماما بزمام الدولة صراع بين ابنائه على إثر ذلك التقسيم الاداري الذي كان صلاح الدين قد عمد اليه في حياته والذي يعد السبب المباشر في بروز تلك الصراعات يحركها حب السلطة، فضلا عن المنافسة المستميتة بين الملوك الأيوبيين لتوسيع عملكاتهم، وفي الحقيقة انه بعد وفاة صلاح الدين لم يكن التاريخ الايوبي سوى قصة حفلت بالمؤامرات والصراعات بين افراد هذه الاسرة على الرغم من تصديهم للحملات الصليبية اللاحقة.

وفيما يتعلق بالتقسيمات الادارية للدولة الأيوبية، فقد شغلت جزءا لابأس به من اهتمام المؤرخين السريان حيث قدموا لنا عرضا مفصلا عن الترتيبات الادارية التي

<sup>(</sup>۱۰ه) تاریخ الرهاوي، ج۲، ص ۲٤۹.

<sup>(</sup>٥١١) ميخانيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص ٣٧٩" الاصفهاني: الفتح القسي، ص ٣٢٦" ابن شداد: سيرة صلاح الدين، ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>۵۱۲) عاشور: مسصر والسشام في عسصر الأيسوبيين والمماليك، دار النهسضة العربيسة، بيروت،۱۹۷۲، ص ۲۱.

عمد اليها صلاح الدين قبل وفاته (١٢٥٠) ولاسيما مراكز السلطة الثلاث مصر ودمشق وحلب ووفقا لذلك التقسيم، اصبح الافضل علي (ت٢٢٦هـ/١٢٢٥م) وهو ابنه البكر حاكما على دمشق، في حين ولى ابنه الثاني الملك العزيز عثمان (ت٥٩٥هـ/١٩٩م) على مصصر، اما حلب فقد كانت من نصيب الملك الظاهر غازي على ١٢١٨هـ/١٢٦٩م) ففي بادئ الامر (٦١٣هـ/١٢١٩م) ففي بادئ الامر جعله مدبرا للسلطة في مصر (١٠٥٠) اما فيما بعد فقد اعطاه بعض المدن الاقل شأناً كحران والرها والكرك والشوبك، ان ما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان ميخانيل السرياني اشار في رواية له ان صلاح الدين كان قد منح لقب السلطان لأخيه العادل (٢١٠٠)، وفي الحقيقة لم نجد احداً من المؤرخين السريان ولا المسلمين تحدث بشئ عن العادل لان الملك العادل لم يلقب بسلطان الا بعد سنة (٩٧هـ/ ١٢٠٠م) بعد ان تمكن من السيطرة على زمام السلطة الأيوبية

ترتب على هذا التقسيم ان ظهرت على الساحة السياسية في كل من مصر وبلاد الشام نزاعات بين الملوك الاخوة، حيث ان مرحلة الونام لم تستمر طويلا بينهم، فما ان حلت سنة (٩٠٠هه/١٩٤٤م) حتى بدأ الصراع السياسي بين مصر والشام وبقدر تعلق الامر بما دونه المؤرخون السريان عن تلك النزاعات، فلدينا معالجتان مهمتان قدمها كل من الرهاوي الجهول وابن العبري من خلال كتابه تاريخ الزمان (٥١٧)، في حين ان

<sup>(</sup>٩١٣) تعود تلك التقسيمات إلى عام (٩٨٥هـ/٢٢٨٦م). للمزيد ينظر ميخائيل السرياني: تاريخ، ج٣، ص ٣٧٩" الرهاوى الجهول: تاريخ الرهاوى، ج٢، ص ٣٧٩".

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه والصفحة،

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>۱۹ ۵) تاریخ، ج۳، ص ۲۷۹.

<sup>(</sup>۱۷ه) دون ابن العبري هذه الاحداث في تاريخه السرياني، اما فيما يتعلق بكتابه الآخر تاريخ مختصر الدول فان اخبار بني ايوب تنقطع بعد وفاة صلاح الدين حتى سنة (۹۲ههـ/۱۹۵م) حيث يعود ليدون احداث الحملة الثالة للملك العزيز على دمشق.

ميخائيل السرياني لم يقدم سوى رواية عابرة أشار فيها الى ان "الملك العزيز سلطان مصر توجه إلى محاربة أخيه فجاء صاحب الرها (الملك العادل) فصالح بينهما "(۱۸۰۰) هكذا دون اي تفاصيل اخرى، ان ما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان ميخائيل السرياني وبهذه الرواية انهى تدوينه لتاريخ بني ايوب.

ان افضل عرض لجريات الاحداث التي تمخضت عن الصراع بين الافضل والعزيز هو ما قدمه كل من الرهاوي وابن العبري كما اسلفنا، حيث يروي الاخير انه في سنة (٩٠ههـ/١٩٤م) أقبل صاحب مصر نحو دمشق لينتزعها من أخيه الملك الافضل (٩١٩)، هكذا دون ان يقدم لنا اي تفسير مقنع عن سبب تدهور العلاقة بين الاخوين ولم يمض على وفاة والدهما سوى عام واحد، اما الرهاوي ومن خلال معالجته للموضوع ذاته فانه يشير إلى ان العزيز كان "يطالب بإعلانه ملكا "(٢٠٠٠). ونستدل من كلام الرهاوي ان الصراع كان من اجل السلطة، وإذا ما قارنا ذلك مع ما ورد في المصادر الإسلامية المعاصرة لتلك الاحداث لوجدنا أنَّ ثمة سوء تصرف من قبل الملك الأفضل نور الدين في ادارة دمشق، فضلا عن انتهاجه سياسة سيئة تجاه كبار أمراء صلاح الدين، الامر الذي دفعهم إلى مغادرة دمشق والتوجه صوب القاهرة، كذلك فقد كان الافضل قد استوزر ضياء الدين ابن الاثير (٢١٠)، تلك الشخصية التي تحمَّلها المصادر الإسلامية مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية في دمشق (٢١٠)

<sup>(</sup>۱۸) تاریخ ، ج۲، ص ۳۸۰.

<sup>(</sup>۱۹) تاريخ الزمان، ص ۲۲۸.

<sup>(</sup>۲۰) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص ۲۳۲.

<sup>(</sup>٥٢١) ضياء الدين ابن الأثير: هو نصرائله بن عبد الكريم الجزري اديب من الموصل وهو احد شلاث اخوة عرفوا بابناء الأثير الاول مجد الدين (ت٢٠٦هـ/١٠٩م) الذي اشتهر بعلوم الحديث، والثاني عز الدين (ت٢٠٩هـ/٢٣٦م) المؤرخ المشهور صاحب كتاب الكامل في التاريخ. اشتهر ضياء الدين باسلويه الجيد في الادب والكتابة الامر الذي اهله لحدمة الملوك الأيوبيين، من مؤلفاته (المشل السائر في ادب الكاتب والشاعر) توفي في بغداد سنة (٦٣٧هـ/٢٣٩م) للمزيد ينظر: السيوطي: بغية

وحيال القول بسوء سياسة الافضل ومغادرة عدد من الامراء دمشق فلم ينوه كل من ميخانيل السرياني ولا الرهاوي إلى دور ضياء الدين ابن الاثبر في سوء تدبير مملكة الافضل، وهذا بحد ذاته اشارة واضحة إلى ان المؤرخين السريان لم يهتموا باسباب تلك النزاعات والخوض في فاصيلها كاهتمامهم بالصراعات العسكرية التي كانت ذات تأير بصورة او باخرى على حياة المسيحين السريان من أهل بلاد الشام الذين كانوا تحت الحكم الايوبي

اما بخصوص ابن العبري، فالحال مختلفة حيث ان عدم ورود اي اشارة لديه عن سوء تصرف ضياء الدين ابن الاثير يرجع إلى كونه استقى معلوماته من رواية عزالدين ابن الاثير (٢٢٠) اخو ضياء الدين والذي كان حاضرا في دمشق انذاك ربما لزيارة اخيه وليس من المعقول ان يقوم المؤرخ ابن الاثير بذكر اخيه بسوء او التشهير به. وهذا هو ربما السبب في خلو رواية ابن العبري من اي اشارة إلى ما تناقلته المصادر الإسلامية حول دور ضياء الدين السلبي في سياسة الملك الافضل

ولمواجهة هذه المستجدات على الساحة السياسية يروي الرهاوي ان الافضل استنجد بعمه الملك العادل لتدارك الموقف (٤٢٥)، ومن الواضح ان الاخير لم يكن راضيا عن نصيبه من الارث الصلاحي كما لم يشأ ان يتعجل الاحداث عقب وفاة اخيه باعادة توحيد الدولة الأيوبية وهو الهدف الذي وضعه نصب عينيه، لذلك اتجه بتمهل إلى تحقيق هذا الهدف، واخذ يتصرف بأناة ريثما تتضع الامور، وفعلا اتته الفرصة باستغاثة الافضل فاستجاب لنداء الاخير وليس ادل على ذلك الا ما قدمه ابن العبري عن دور الملك العادل في اصلاح الامور واحلال السلام وما ترتب عليه من اعادة

الوعاة، تحقيق محمد أبو الفيضل ابراهيم، القاهرة،١٩٧٢، ج٢، ص ٣١٥" عبياس القمي: الكنى والالقاب، المطبعة الحيدية، النجف، ١٩٦٩، ج١، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲۲ه) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص١٠ الداوداري: كنز الدرر، ج٧، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٥٢٣) ينظر ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ٤٨٥" قارن مع البن العبري: تاريخ الزمان، ص٢٢٩.

<sup>(</sup>۲٤٥) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٣٢.

ترتيب بعض الاملاك الأيوبية (٥٢٥)، وكنتيجة حتمية لدور العادل في فض النزاع فقد حاز على مكانة مرموقة بحيث اصبح الأهم بين أفراد الاسرة الأيوبية

لم يلبث أن عاد الصراء ثانية بين دمشق والقاهرة ففي سنة (٩١ههـ/١٩٤م) تهيأ الملك العزيز مرة اخرى لقتال اخيه الافضل اما عن سبب تجدد الصراع بين الاخوين فلم يسعفنا المؤرخون السريان بأي معلومات تميط اللثام عمًّا كان وراء توجهات الملك العزيز المنشودة تجاه اخيه هذه المرة، لكنه وبالاعتماد على المصادر الإسلامية المعاصرة والقريبة من تلك الاحداث فانها تشير مرة اخرى باصبع الاتهام إلى ضياء الدين ابن الاثير وزير الافضل الذي لم يتوان عن الايقاع بين الافضل وأخيه الملك العزيز في اكثر مين مناسبة(٥٢٦)، وبهذا الخصوص نحين لا نستبعد أن يكون ذلك من تدبير الزنكين للايقاع بين دمشق والقاهرة بهدف اضعاف الجبهة الأيوبية التي كانت متحدة حتى وفاة صلاح الدين الامر الذي سيخدم مصالح الزنكيين وتطلعاتهم لاسترجاع ما كان لهم من مكانة في المنطقة معتمدين في ذلك على اثنين من ابناء الاثير، أن منا يندفعنا إلى هذا الاعتقاد أمران: الاول هو تواجد عزالدين ابن الاثير في دمشق في سنة (٩٠٠هــ/١٩٤/م) قبيل تدهور الاوضاع بين الافضل والعزيز حيث كان قد قدم لزيارة اخيه ضياء الدين، اما الامر الثاني فهو دور ضياء الدين ابن الاشير في تدهور العلاقة بين دمشق والقاهرة حيث كان السبب المباشر في نشرب النزاع بين ابنى صلاح الدين الافضل واخيه العزيز (٢٧٠)

<sup>(</sup>۲۵) تاريخ الزمان، ص۲۲۹.

<sup>(</sup>٥٢٦) أبو شامة: الروضتين، مج٢، ج٤، ص ص٣٤٥-٢٤٦" ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص ٤٦ المقريزي: السلوك، تحقيق عمد مصطفى زيادة، لجنة التاليف والترجمة والنشر، القاهرة،١٩٥٧،، ج١، ق١، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٥٢٧) هذا ما يؤكده الأصفهاني في رسالة العتبى والعقبى. ينظر أبو شامة: الروضتين، مج٢، ج٤، ص ٥٤٥.

أياً كانت الاسباب فانه يبدر ان الرهاوي الجهول قد التبست عليه احداث عام (٩٩٥هـ/١٩٥م) وما تلاها من نزاعات حيث انه يورد خلال عرضه لتلك الاحداث ان العادل "جاء وبلغ دمشق واخذها من ابن اخيه الاضضل واعطاه بصرى وسلخت (٢٢٠) الارده الرهاوي من معلومات فيه خلط واضح للاحداث فالثابت ان الملك العادل لم يستولِ على دمشق الا خلال الحملة الثالثة للعزيز عليها في عام (٩٢٥هـ/١٩٦٦م) (٥٣٠)

أما ابن العبري فقد سرد الاحداث معتمدا بالدرجة الاساس على ابن الاثير محتصرا رواياته بشكل كبير الامر الذي اخلّ بالمعنى والمفهوم (٢٥٠١)، وفي خضم سرده للاحداث لاسيما بعد ان فشل العزيز مرة اخرى في السيطرة على دمشق وعاد ادراجه إلى مصر، يقول ابن العبري ان الملك العادل لم يكن راغبا في سيطرة الأفضل على مقاليد السلطة في مصر بعد ان مني العزيز بالهزية، بل على العكس من ذلك فقد "استمهل الافضل وعقد الصلح ﴿ مع العزيز ﴾ ... واقام العادل في مصر " (٢٢٠) اذا ما قارنا رواية ابن العبري هذه مع ما اورده ابو شامة في رواية مطولة عن الاحداث ذاتها يتبين لنا من

<sup>(</sup>٥٢٨) سلخت: هكذا ورد عند الرهاوي الجهول وهي مدينة صرخد

<sup>(</sup>۲۹ه) تاریخ الرهاري، ج۲، ص ۲۳۳

<sup>(</sup>٥٣٠) ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ٤٩٥ أبو شامة: ذيل الروضتين، ص٩ الحنبلي: شفاء القلوب، ص ٢٤٢ الساحلي: التوجهات السياسية للدولة الأيوبية، دار قتيبة، دمشق، ٢٠٠٩، ص٩٢.

<sup>(</sup>٥٣١) على سبيل المثال لا الحصر يقول ابن العبري "وأرسلوا إلى الملك العادل والافضل يقولون هلم إلينا نسلمكما إياه" تاريخ الزمان، ص٢٢٩ هكذا دون أن يفصح لنا عن من هم الذين ارسلوا أو من يسلمون؟ وواقع الامر أن الملك العادل كان قد استمال بعض قادة الملك العزيز سرأ والمقصود أن هؤلاء القادة اتصلو بالعادل وأبدو استعدادهم لتسليم العزيز. ينظر أبو شامة: الروضتين، مج٢، ج٤، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>۵۳۲) تاریخ الزمان، ص ۲۲۹

قوله ان العادل لم يكن راضيا عن توجهات الملك الافضل السياسية ولا عن وزيره ضياء الدين (٢٣٠) هكذا يظهر لنا ان عدم ثقة الملك العادل في ابن اخيه الافضل لاسيما وان الاخير لم يكن بالرجل المناسب ليقود زمام السياسة الأيوبية، كان السبب المباشر في التغير المفاجئ في سياسة العادل تجاه الافضل والذي سيظهر جلياً خلال عام (١٩٩٥هـ/١٩٦م).

ووفقا للتبدل الذي طرأ على سياسة العادل تجاه الافضل وقناعته بأن الاخير ليس مؤهلاً للحكم اخذ يعد العدة لعزله، نستدل على هذا من كلام الرهاوي المجهول حيث يقدم رواية مفادها أن العادل والعزيز اتفقا على اخذ دمشق وباقي أملاك الافضل على أن يكون العادل حاكما على دمشق مقابل اعترافه بسلطة الملك العزيز (٢٤٥) ولم يكن العادل بالرجل الذي يفوت مثل هذه الفرصة ولاسيما وأنه ومنذ الوهلة الاولى أخذ يهد الطريق بحنكته السياسية للسيطرة على زمام الدولة الأيوبية وتوحيدها تحت سلطته، لهذا ووفق رواية أبن العبري "برز العادل والملك العزيز (في سنة سلطته، لهذا ووقع رواية إبن العبري "برز العادل والملك العزيز (في سنة ١٩٥٥هـ/١٩٥)

أما فيما يتعلق بكيفية الاستيلاء على دمشق فتسترقفنا مقولة ابن العبري ان"عزالدين الحمصي (٥٣٦) حارس الباب الشرقي انتقض على الافضل وأدخل العادل إلى دمشق (٥٣٧)، هذا ما لم يشر اليه الرهاوي في معالجته لتلك الاحداث، مهما يكن من امر فانه يبدو ومن خلال ما سبق ان العادل لم يكن يريد مواجهات

<sup>(</sup>۵۳۳) الروضتين، مج٢، ج٤، ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٣٤٥) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص ٢٣٣" قارن مع ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ٤٩٦

<sup>(</sup>۵۲۵) تاریخ الزمان، ص۲۲۹

<sup>(</sup>٥٣٦) اسمه عز الدين بن غالب الحمصي من امراء الافضل في دمشق كان قد انبطت به مهمة حماية احد أبواب دمشق الا انه اتفق مع العادل على فتحه للمزيد من التفاصيل ينظر ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ٤٩٦

<sup>(</sup>٥٣٧) تاريخ الزمان، ص٢٣١" تاريخ مختصر الدول، ص ٢٢٤

عسكرية بل فضل التدابير السياسية حيث كان قد استمال الامير المذكور إلى جانّبه، الامر الذي جنبه الدخول في مواجهات عسكرية وقد اسفرت هذه الاحداث عن سيطرة الملك العزيز والعادل على دمشق في (شعبان ۹۲هـ/حزيران ۱۹۹۸م) حيث تم الاتفاق على ان يتولى الملك العادل حكم دمشق كنائب عن العزيز، على ان تكون الخطة والسكه باسم الاخير (۵۲۸)

لقد استتب الهدوء السياسي نسبيا بين الامراء الأيوبيين في كل من مصر وبلاد الشام إلا انه لم يستمر طويلا، فبوفاة الملك العزيز صاحب مصر الذي جاء مفاجئا في سنة (٥٩٥هـ/١٩٩م) على اثر سقوطه من على ظهر جواده وهو يتصيد (٢٩٥ مرحلة جديدة من الصراعات بين الملك العادل وابن اخيه الملك الافضل، فقد تركت وفاة الملك العزيز فراغا سياسياً وادارياً في مصر، في الوقت الذي لم يكن هنا من يملأه لاسما وان ولده المنصور محمد كان لانزال صبيا في العاشرة من عمره.

وعن تلك المستجدات يقدم لنا الرهاوي الجهول رواية مفادها أن امراء الملك العزيز "أخذوا الملك الأفضل وأقاموه ملكاً على مصر "( ( <sup>(°1</sup>)) أما ابن العبري فيشير في معرض رواية انه حصل خلاف بين الاقطاب حول الشخص الذي سيتولى ادارة البلاد وصياً على الصيي ( <sup>(°1)</sup>) وبعد الرجوع إلى المصادر الإسلامية تبين لنا ان المقصود بالاقطاب في مدونة ابن العبري ما هم إلا الأمراء الاسدية ( <sup>(°1)</sup>) والصلاحية ( <sup>(°1)</sup>)

<sup>(</sup>۵۳۸) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٥٣٩) ابن خلكان: وفيات الاعيان، ج٣، ص٣٢٠ الذهبي: العبر، تحقيق أبي هاجر عمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ج٣، ص ١١.

<sup>(</sup>۵٤٠) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٣٤

<sup>(</sup>٥٤١) تاريخ الزمان، ص٢٣١

<sup>(</sup>٥٤٢) الأسدية: وهم فرقة من فرسان المماليك اسد الدين شيركر-عم صلاح الدين- معظمهم من التركمان كان أسد الدين قد ألّف منهم قوة عسكرية خاصة به. للمزيد ينظر: كب: دراسات في حضارة الاسلام، ترجمة إحسان عباس وآخرون، دار العلم للملايين، ١٩٧٤، ص٩٧

حيث مالت الاسدية إلى الملك الأفضل، في حين ان الامراء المصلاحية كانوا يرون في الملك العادل الرجل الانسب<sup>(١٤٥)</sup>، ايا كانت الرؤى والاتجاهات فان الملك الافضل تمكن من الوصول إلى القاهرة في (ربيع الاول ٩٥هه/١٩٩ م) وتسلم مقاليد السلطة اتابكاً (٥٤٥) للملك المنصور (٤٤٥)

يبدو ان سير الاحداث لصالح الملك الافضل اغرته للقيام بعمل عسكري ضد دمشق املا في استرجاعها، وهنا يرى الرهاوي ان الافضل " تصرف تصرفا اخرق لانه خرج فورا من مصر... ليستولي على دمشق "(٤٤٠) ولو تأملنا وصف الرهاوي لما قام به الملك الافضل لوجدناه الوصف الاكثر دقة لحال الاخير حيث انه لم يمض على سلطته في مصر سوى شهر واحد وهو بذلك يكون بأمس الحاجة إلى دعم سلطته باستخدام السبل الدبلوماسية الكفيلة بذلك، ان هذا ان دل على شيئ فانما يدل على افتقار الافضل للدبلوماسية ولاسيما مع عمه العادل الذي لن يرضى البته عن اي مساس بمتلكاته

إن ما يؤخذ على المؤرخين السريان في هذا الصدد هو عدم تدوينهم تواريخ دقيقة لتحركات الافضل حتى يتسنى لنا الوقوف على مجريات الاحداث بدقة، لكنه

<sup>(</sup>٥٤٣) الصلاحية: وتسمى ايضاً بالناصرية، وهم قوة عسكرية كان صلاح الدين قد نضمها بعد وفاة عمه أسد الين وأسند قيادتها الى الأمير ابى الهيجاء. للمزيد ينظر: كب: دراسات، ص٩٨

<sup>(</sup>٥٤٤) أبو شامة: الروضتين، مج٢، ج٤، ص٢٦١" الساحلي: الترجهات السياسية، ص٩٥.

<sup>(</sup>٥٤٥) أتابك: اصل اللفظة تركي وهي مكونة من مقطعين (أتا) بمعنى أب و (بك) بمعنى امير فيكون المعنى أب و (بك) بمعنى امير فيكون المعنى أب و الأمراء، وهي تعود إلى عصر سلاطين السلاجقة منذ عصر ملكشاه بن الب ارسلان (ت ٤٦٥-٤٨٥هـ/٧٧ - ١٠٩٢-١م)حيث كانوا يطلقون لفظة اتابك على كبير امرائهم من ويولونه الوصاية والرعاية من بعدهم على سلطان او امير صغير. القلقشندي: صبح الأعشى، دار الكتب العلمية، بيروت،١٩٨٧، ج٤، ص١١٨، دوزي: تكملة المعاجم العربية، ترجمة سليم النعيمي، وزارة الثقافة والفنون، بغداد، ١٩٨٧، ج١، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٥٤٦) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص ٢٣٤

<sup>(4</sup>٤٧) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص ٢٣٤

وبالرجوع إلى المصادر الإسلامية تبين لنا ان الافتضل كان قد خرج من مصر في (منتصف جمادي الاول ٩٥هه/منتصف اذار ٩٩ ١ م) غير انه تباطأ حوالي اربعة اشهر مقيما عند بركة الجب، على الطريق نحو ببلاد الشام حيث وصل إلى دمشق في (١٣ شعبان) من العام نفسه ولم يكن امام العادل الذي كان في ذلك الوقت محاصرا للردين إلا أن يترك ولده الكامل هناك واسرع هو إلى دمشق لتدارك الموقف (٩٤٨)

لقد قدم الرهاوي الجهول العرض الأكثر تفصيلاً من خلال رواية مطولة عن تلك الاحداث نفهم منها أن الملك العادل وبما يتمتع به من حنكته السياسية وحسن تصرف فضلا عن قدوم الكامل لنجدته تمكن أخيرا من أفشال محاولة الافضل، ويستطرد الرهاوي في الحديث بقوله أن الاخير فر صوب مصر (٤٩٠) ويبدو أن العادل استغل هذه الفرصة وطارد أبن أخيه حتى مشارف مصر، ويتفق كل من الرهاوي وأبن العبري (٥٠٠) على أنَّ ثمة بعض المواجهات وقعت بين الجانبين بداية عام وابن العبري (١٩٥هـ/١٠) فشل فيها الافضل في الدفاع عن نفسه الامر الذي نجم عنه استسلام الافضل وعن ذلك يقدم أبن العبري رواية أكثر أسهاباً مستفيداً من المصادر الإسلامية والمدة الزمنية التي مرّت على الحدث عن ما تم بين الجانبين من أتفاق تنازل الافضل بموجبه عن سلطة مصر مقابل بعض الاملاك الجديدة (٢٥٠)، أما الرهاوي الجهول فانه لم يقدم لنا أي معلومات عن ذلك الاتفاق بل أنفرد بقوله أن الملك الافضل " أخذ أهل بيته وفرّ الى بصرى" (٢٠٠٠).

وعن نتائج الاتفاق السالف الذكر وتداعياته على سلطة الدولة الأيوبية فإن كلاً من الرهاوي الجهول وابن العبري يتفقان على ان العادل تولى السلطة العليا للدولة

<sup>(</sup>٤٤٨) ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص١٣٥ " ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص٩٤.

<sup>(</sup>٤٤٩) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٥٥٠) المصدر نفسه، ج٢، ص ٢٣٣" تاريخ الزمان، ص٢٣٢

<sup>(</sup>۱۵۵) تاریخ الزمان، ص۲۳۲

<sup>(</sup>۲۵۵) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص ۲۳۷.

الأيوبية (٢٠٥)، الا ان ابن العبري في كتابه تاريخ الزمان مستفيدا من المصادر الإسلامية التي دونت تلك الاحداث يشير إلى ان الملك العادل الغى خطبة الملك المنصور بن الملك العزيز وذلك سنة (٩٧هه / ١٠١٨م) (٤٠٥) ليعلن نفسه سلطاناً على الدولة الأيوبية" في حين ان المصادر الاسلامية تشير ان سلطة الملك العادل انحا بدأت يوم الجمعة (٢١شوال ٩٥هه / ١٤٠٥). يبدو ان تلك المستجدات لم تلق قبولاً من بعض امراء مصر نستدل على ذلك من كلام ابن العبري " فاستاء الأقطاب (٢٠٥) وكتبوا إلى الملك الأفضل في صرخد والملك الظاهر في حلب وقالوا لهما:هلما إلى دمشق واذا برز اليكما الملك العادل فنحن نعتقله وندفعه اليكما "(٢٥٥)، ويشير ابن العبري في واذا برز اليكما الملك العادل فنحن نعتقله وندفعه اليكما "(٢٥٥)، ويشير ابن العبري في ولاه الملك المعظم (ت ١٢٤٤ه / ٢٢٧م) حاكم دمشق بأن يقوم بحصار الافضل بصرخد لكن الاخير كان اسرع فهرب إلى حلب وهناك اتفق مع اخيه الملك الظاهر على مهاجمة دمشق. الا انهما لم يتمكنا من تحقيق اي مكاسب، وبخصوص فشل مساعي الاخوين دمشق. الانهما لم يتمكنا من تحقيق اي مكاسب، وبخصوص فشل مساعي الاخوين العسكرية يورد الرهاوي ان " الملك العادل بالحيال والمكائد استطاع ان يفرق بين الاخوة "(٢٥٥). في حين يقول ابن العبري أنَّ ثمة خلافاً وقع بين الاخوين على كيفية تقسيم الاملاك ان هم نجحا ادى ذلك إلى انفصام تحالفهما فاضطروا إلى طلب الصلح. يبدو ان الاملاك ان هم نجحا ادى ذلك إلى المالك العامل الصلح. يبدو ان

<sup>(</sup>٥٥٣) المصدر نفسه والصفحة" تاريخ الزمان، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>۵۵٤) ص ۲۳۲.

<sup>(</sup>٥٥٥) ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص٢٥، ابن الساعي: الجامع المختصر، تحقيق مصطفى جواد المطبعة الكاثوليكية، بغداد، ١٩٣٤، ج٩، ص٢٢ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج٤، ص٤٢، ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج٢، ص٢٤،

<sup>(</sup>٥٥٦) المقصود بهم هو الامراء الصلاحية في مصر. ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص ١١٧ (٥٥٧) تاريخ الزمان، ص٢٣٢

<sup>(</sup>٥٨٨) المصدر نفسه والصفحة" قارن مع ابن الأثير، ج٩، ص٢٦٥

<sup>(</sup>٥٩٩) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص ٢٤١

روايسة ابسن العسري هي الاقسرب إلى واقسع تلسك الاحسداث لكسون معظهم المسادر الإسلامية (٥٦٠) المعاصرة لتلك الاحداث تتفق معه. واياً كانت الرؤى فان هذه الاحداث اسفرت عن استقرار الملك العادل على رأس سلطة الأسرة الأيوبية في مصر وبلاد الشام.

#### ٣- موقف الصلبيين من الصراعات الأيوبية وسلطة الملك العادل.

لقد ترتب على صلح الرملة (شعبان ٥٨٨هـ/آب ١٩٢١م) أن ساد الهدوء والسلام بين الأيوبيين والصليبيين، ولا يفوتنا هنا ان نشير إلى ان الأوضاع الداخلية لكلا الطرفين لم تكن تؤهلهما للإقدام على اي عمل عسكري. فالصراعات الاسرية الأيوبية دفعت الملك العزيز إلى تجديد الهدنة مع عملكة بيت المقدس في سنة (٩٢هـ/١٩٩هـ/١٩٩م) الا انه تعذّر تحقيق الاستقرار ودوام السلم بين الجانبين مدة طويلة فما ان حلّ عام (٩٢هـ/١٩٩م) حتى باتت المواجهات العسكرية امرا لامفر منه.

ان أولى المواجهات العسكرية بين الأيوبيين والصليبيين بعد وفاة صلاح الدين تعود الى عام(٩٣ ٥هـ/١٩٧٧م) وبقدر تعلق الامر بمدونات المؤرخين السريان فلدينا روايتان المتعادي عن تلك المواجهات يقدمهما كل من الرهاوى المجهول وابن العبرى

يستعرض الرهاوي روايته عن مواجهات عام (٩٣٥هـ/١٩٩٧م) بشكل مبتور حيث يصف مباشرة هجوم الصليبيين على تبنين (٥٦٠)، دون الاشارة إلى ما سبق ذلك من عمليات عسكرية، ويعزو سبب تلك المواجهات إلى انتهاء امد الهدنة (٥٦٣)، واذا

<sup>(</sup> ۹۲۰) ينظر على سبيل المثال: ابن الأثير: الكامل،ج٩، ص ٥٢٦ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمسان، ج٨، ق٢، ص ٤٨٠ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص١٢٥

<sup>(</sup>٥٦١) ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٩٦٢) تبنين: بلدة في جبال بني عامر المطلة على بانياس بين دمشق وصور، ياقوت الحسوي: معجم البلدان، ج٢، ص ١٤

<sup>(</sup>٥٦٣) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص ٣٣٣ قارن مع سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ٤٥٣

ما قارنا ما جاء على لسان الرهاوي الجهول مع ما دونته المصادر الإسلامية، لوجدنا ان هناك تفسيراً مغايراً لسبب تلك العمليات العسكرية ضد الممتلكات الأيوبية، وهو ان حاكم بيروت ويعرف بعزالدين اسامة كان قد ضايق الصليبين كثيراً، فاشتكى هؤلاء مرارا إلى العادل والملك العزيز  $(^{(310)})$ ، لكنهم ولسبب غير معروف لم ينعا صاحب بيروت على الرغم من وجود هدنة بين الجانبين، هذا ما اجبر الصليبين على طلب العون من الغرب الاوروبي لنجدتهم  $(^{(010)})$ ، واستجابة لذلك قام الامبراطور الالماني هنري السادس  $(^{010})$ ، والمراحبة المانية لتدارك الموقف، وصلت هذه القوات إلى عكا في  $(^{010})$ ، المراحبة على المقوات إلى عكا في  $(^{010})$ ، الإراحام) بارسال قوات المانية لتدارك غدت عاصمة عملكة بيت المقدس منذ عام  $(^{010})$  وفي الحقيقة ان غدت عاصمة عملكة بيت المقدس منذ عام  $(^{010})$  ما  $(^{010})$ ، وفي الحقيقة المراحبة تبا المواجهات بين الصليبين والمسلمين والمسلمي

أما ابن العبري فانه يقدم رواية اكثر تفصيلاً عن عجريات تلك الاحداث يقول فيها ان العادل هو الذي تحرش بالفرنج ولسان حاله يقول: "أن الصلح قد الغي بوفاة ملك انكلترا وصلاح الدين"(<sup>٥٦٩)</sup>، وقد تمكن بعد مواجهات مع الصليبيين من السيطرة على مدينة يافا، الامر الذي ايقظ مضاجع الصليبيين الذين كانوا قد التمسوا العون من الاوربيين، فبعد وصول القوات الالمائية إلى عكا ـ كما اسلفنا ـ توجهوا مباشرة إلى مدينة تبنين

<sup>(</sup>٦٤) ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ٥٠٠ عاشور: الحركة الصليبية، ج٢، ص ٩١٩

<sup>(</sup>٥٦٥) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٣٦٦) يعقوب الفيتري: تاريخ بيت المقدس، ص ١٧٠° عاشور: الحركة الصليبية، ج٢، ص ٢١٨

<sup>(</sup>٥٦٧) عبد اللطيف عبد الحادي السيد: الحروب الصليبية، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، ١٤٧٠، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٥٦٨) عن تفاصيل ذلك ينظر: اسحاق تاوضروس عبيد: روما وبيزنطة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٠ من ص ٢٩٧٠ ،

<sup>(</sup>٥٦٩) تاريخ الزمان، ص ٢٣٠

وضربوا عليها حصاراً (<sup>۷۰)</sup> وكادوا ان يستولوا عليها لولا ان المنية عاجلت الامبراطورهنري وهو في طريقه إلى بلاد الشام في (ذوالقعدة ۹۳ ۵هـ/ايلول۱۹۷م) (<sup>(۲۱)</sup> الامر الذي اثر سلبا على موقف الصليبيين حيث انهم لم يجدوا بداً من طلب الصلح.

وبخصوص الصلح الذي تم التوصل اليه بين الجانبين فقد اكتفى الرهاوي الجهول بالاشارة إلى انه تم عقد الصلح لسنوات معينة دون اي تفاصيل اخرى، في حين ان ابن العبري يضيف ان الجانبين اتفقا على ان تكون بيروت للفرنج وتبنين للمسلمين (٢٠٥)، وان ما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان المؤرخين السريان اهملوا تماما تحديد مدة الهدنة بين الصليبيين والمسلمين، في حين ان المصادر الإسلامية حددته بخمس سنوات وثلاثة اشهر اولها ١٤ شعبان ١٩٥هـ (٢٥٠)

يبدو ان كلا الجانبين كان يحترم الهدنة المعقودة منذ سنة (٩٤ههـ/١٩٨م)، نستدل على ذلك بعدم وجود اي خروقات لا من الصليبين ولا المسلمين حتى عام (٢٠٠هـ/٢٠٤م). الا انه بسقوط القسطنطينية بأيدي الصليبين على اثر الحملة الصليبية الرابعة (٢٠٤٠)، وما حققته من نجاحات على الامبراطورية البيزنطية، نتج عنها ان اندفع بعض الصليبين نحو بلاد الشام ربما بهدف الحصول على بعض الغنائم اكثر مما هو بهدف استرجاع القدس، الذي يعد الهدف المباشر لكل التحركات الصليبية بعد حطين.

Stevenson: the crusaders, p.294

<sup>(</sup>۵۷۰) رنسیمان: تاریخ الحروب الصلیبیة، ج۳، ص ۸۷

<sup>(</sup>٥٧١) يعقوب الفيتري: تاريخ بيت المقدس، ١٧٠ " باركر: الحروب الصليبية، ص٩٥ "

<sup>(</sup>۵۷۲) تاریخ الزمان، ص ۲۳۰

<sup>(</sup>٥٧٣) أبو شامة: ذيل الروضتين، ص ١٨

<sup>(</sup>۵۷۶) عن تفاصيل الحملة الصليبية الرابعة ينظر: انتوني ويست: الحروب الصليبية، شركة النبراس للنشر، بغداد، ۱۹۹۷، ص ص ص ۱۳۹-۱۶۳

Edgar H. the forth crusade, in setton A history of the crusades, vol.2, pp.153-186

ان ما بين ايدينا من روايات للمؤرخين السريان عن وصول صليبي الحملة الرابعة إلى بلاد الشام وما اعقبه من مواجهات عسكرية مع الأيوبيين، يقدمها كل من الرهاوي الجهول وابن العبري، حيث يتحدث الاول عن مجئ مجموعة من الصليبين إلى صور وعكا نهاية سنة (٢٠٠٠ه-١٩٠٨م) (٥٧٥) وقيامهم ببعض العمليات العسكرية المباغتة ضد المدن الإسلامية دون ان يحددها بوضوح، إلا انه وبالرجوع إلى المصادر الإسلامية ظهر ان الصليبين هاجموا مدينة مماه وان صاحبها الملك المنصور تقي الدين لم يتوان عن المدينة (٢٠٥٠)، ويظهر ان قوات الصليبين كانت اكبر الدين لم يتوان عن المدينة (٢٠٥٠)، ويظهر ان قوات الصليبين كانت اكبر من ان يتمكن تقي الدين من مواجهتها، الامر الذي نجمت عنه هزية الاخير، وعن تداعيات تلك المعركة يقدم لنا الرهاوي الجهول وصفا عن عمليات سلب ونهب لقرى المسلمين قام بها الصليبيون و" اسروا أيضا أناسا كثيرين كانوا ذاهبين إلى مصر ونساء العظماء وابنائهم "(٢٧٥)

<sup>(</sup>۵۷۵) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص ۲٤٤

<sup>(</sup>٥٧٦) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ٥٣٣ " الحموي: التاريخ المنصوري، ص٤٤" ابن الفرات: تاريخ، مج٥، ج١، ص٢٢-٣٣.

<sup>(</sup>۷۷۷) تاریخ الرهاوی، ج۲ ، ص ۲٤٤

<sup>(</sup>۵۷۸) تاریخ الزمان، ص ۲٤۳

<sup>(</sup>٥٧٩) الناصرة: كانت قرية تقع بالقرب من طبرية بينهما ثلاثة عشر فرسخا (حوالي٦٦ كم) فيها ولد المسيح (عليه السلام) ومنها اشتق اسم النصارى. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٥، ص ٢٥١. وهى الآن تقم شمال فلسطين.

المدن التي كانت ادارتها مناصفة بين الجانبين (٥٠٠)، هذا ولم يحدد ابن العبري امد تلك الهدنة، وفضلا عما سبق فانه ينفرد برواية مفادها ان عدداً من عساكر الصليبيين اقدموا على عملية عسكرية نحو مصر نتج عنها حصولهم على غنائم وافرة (٥٨١)

#### 2. مقدمات الحملة الصليبية الخامسة.

سبقت الحملة الصليبية الخامسة وصول مجاميع من الصليبين إلى بلاد الشام، وهي ما تعرف بالحملة الهنكارية، بقيادة ملك هنكاريا اندريه الثاني (۸۲۰ مرا ۱۲۰۵) ورافقه في الحملة ليوبولد السادس ملك النمسا، هذا ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة وما اعقبها جاءت نتيجة استنجاد صليبي الشرق بالغرب الأوروبي على اثر شعورهم بأن المسلمين انها يخططون للقيام بعمل عسكري واسع ضدهم، ولاسيما بعد قيام الملك المعظم عيسى الأيوبي ببناء قلعة حصينة على جبل الطور (۸۲۰)، في موقع متقدم بالقرب من عكا مركز عملكة بيت المقدس على بعد اربعة فراسخ (۸۱۰) (حوالي ۲۶کم) من الساحل الغربي لبحيرة طبرية، فكان بناء هذه القلعة من الأسباب الرئيسة للحملة الصليبية الخامسة (۸۱۰).

(٥٨٠) تاريخ الزمان، ص ٣٤٣ قارن مع ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ٥٥٣ ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص ١٦٢

(۵۸۱) تاریخ الزمان، ص ۲٤۳

(٥٨٢) تسميه المصادر الإسلامية مك الهنكر والهنكري. ينظر سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ٥٨٣ أبو شامة: ذيل الروضتين، ص ٢٩، "ابن الفرات: تاريخ، مج٤، ج٢، ص ٢٥٥.

(٥٨٣) جبل الطور:هو جبل مطل على بحيرة طبرية على رأس بيعة واسعة ومحكمة البناء موثقة الأرجاء. ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج٤، ص٤٧.

(٥٨٤) الفرسخ يساوي حوالي ٦كم. فالتر هنتس: المكاييل والأوزان الإسلامية، ترجمة كامل العسلى، الجامعة الأردنية، عمّان، ١٩٧٠، ص٩٤.

(٥٨٥) الحموي: التاريخ المنصوري، ص٦٣" ابن الفرات: تاريخ، مج٥، ج١، ص١٠٧" عمران: الحملة الصليبية الخامسة، ص١٨٦ لم يدون المؤرخون السريان تفاصيل هذه الحملة بشكل واسع ما خلا ابن العبري في كتابه تاريخ الزمان، في حين أهمل أي ذكر لهذه الأحداث في كتابه المختصر حيث، هذا وتعد الرواية الوحيدة ضمن ما بين ايدينا من روايات لمؤرخين سريان، فقد اهمل الرهاوي المجهول تماما أي ذكر لتلك الاحداث، رغم كونه معاصرا لها، وكذلك ابن العميد فانه لم يتطرق اطلاقا إلى الاحداث قبيل الحملة الصليبية الخامسة على الرغم من كونه مهتما بتدوين كل ما يخص الأيوبيين وتمتعه بقدر لابأس به من الحس التاريخي، ان الاهمال الذي لاقته الحملة الهنكارية من قبل بعض المؤرخين ربما كان سببه هو عدم تحقيقها لاي نتائج ملموسة على السحة العسكرية، ومن جانب آخر فان قصر المدة التي تفصلها عن الحملة الخامسة ربما كان عاملا في اهمالها في حين ان المؤرخين السريان ركزوا على مجريات الحملة الحامسة.

يستعرض ابن العبري في روايته ان السبب المباشر لهذه الحملة كان استرجاع القدس من ايدي المسلمين (٢٩٠٥)، وفي معرض روايته لم يشر الى اسماء اي من المشاركين في هذه الحملة، وإذا ما رجعنا إلى المصادر الإسلامية نجدها تذكر انها كانت بقيادة الهنكري (٢٩٠٥) والمقصود هو الملك اندريه، ويستطرد ابن العبري مستعرضا ما قامت به القوات الصليبية من هجوم مباشر على اطراف دمشق، الامر الذي افزع الملك العادل الذي كان حينها في مصر فاضطر إلى الجئ إلى بلاد الشام لمواجهة الموقف، وبهذا الخصوص يشير ابن العبري الى ان قوات الصليبين كانت في وفرة عددية وكان لها تأثير واضح في الموقف العسكري للملك العادل فاختار الانسحاب (٢٨٥) بدلا من الدخول في مواجهة عسكرية غير مضمونة فاختار الانسحاب (٢٨٥)

<sup>(</sup>۵۸٦) تاريخ الزمان، ص ۲۵۲

<sup>(</sup>٥٨٧) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ٥٨٣ " ابو شامة: ذيل الروضتين، ص٥٥. (٥٨٨) تاريخ الزمان، ص ٢٥٢" قارن مع سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ٥٨٣" ابن واصل: مفرج الكروب، ج٣، ص ٢٥٥

النتائج، وعلى ما يبدو فإن الصليبين استغلوا هذا الانسحاب فوسعوا نطاق عملياتهم العسكرية، نستدل على ذلك من كلام ابن العبري "فسار الفرنج وغنموا كل ما وجدوه في حدود باسان ﴿ بيسان ﴾(٥٩٠) حتى بانياس (٥٩٠)» (وفضلا عما سبق فانه يؤخد على ابن العبري ان روايته عن هذه الاحداث جاءت مختصرة لم تحفل بتفاصيل كثيرة، على الرغم من ان مجمل احداث هذه الحملة كانت في صالح الصليبين، في حين ان المصادر الإسلامية المعاصرة أسهبت في الحديث عن احداث هذه الحملة (٩٩٠) وما تخللها من سوء تقدير من قبل الملك العادل وابنه الملك المعظم (ت٤٢٧هـ/١٢٧٧م).

<sup>(</sup>٥٨٩) بيسان: مدينة صغيرة تقع الى الجنوب من طبرية بينهما غمانية عشر ميلاً (حوالي ٣٦ كم) أبو الغدا: تقويم البلدان، ص ٣٤٣

<sup>(</sup> ٥٩٠) بانياس: حصن منيع يقع إلى الجنوب الغربي من دمشق. ابو الفدا: تقويم البلدان، ص ٢٤٩. وهي تتبع اراضي الجمهوري السورية على الحدود منع كنل من فلسطين ولبنان (انظر اللحق رقم ٢).

<sup>(</sup>۹۹۱) تاریخ الزمان، ص ۲۵۲

<sup>(</sup>۹۹۲) عن تفاصيل ذلك ينظر: ابن الأثير: الكامل، ج٩، ص ص ٢٥٢-٣٥٣" أبو شامة: ذيل الروضتين، ص ١٥٥

# المبحث الثاني: الأيوبيون بعد الملك العادل حتى نهاية

## حكمهم

١. تداعيات الحملة الصليبية الخامسة وأثرها في توحيد القوى الأيوبية.

استمرت القوات الصليبية تتوافد على عكا استعداداً للهجوم المرتقب على مصراً تشكله من أهمية عسكرية وستراتيجية تنبه لها الصليبيون منذ فترة مبكرة، فقد كان من المقرر ضمن أعمال مجمع اللاتيران الكنسي (٩٩٦) الذي عقد عام (١٢١هـ/١٩٨٥م) مرعاية البابا انوسنت الثالث (٩٥٥-١٦٣هـ/١٩٨٨-١٢١٨م) أن تكون وجهة الحملة الصليبية الخامسة هي مصر لاسيما وأنهم ادركوا تماماً أن انتصار صلاح الدين في معركة حطين انما جاء نتيجة سيطرته على مصر التي كانت له بمثابة المصدر الرئيس للامدادات الاقتصادية (٩٤٥) وفي غضون ذلك عقد الصليبيون مجلساً حربياً في عكا بزعامة جان دي برين ملك مملكة بيت المقدس الاسمية لترتيب الخطة العسكرية لسير

<sup>(</sup>٥٩٣) مؤتر اللاتيران: عقد هذا المؤتر وهو واحد من اهم الاجتماعات المسيحية في كنيسة لاتيران في ١ اتشرين الثاني سنة ١٩١٥م (٢٠ رجب ٢١٣هـ) للاعداد لحملة صليبية تكون وجهتها مصر عيث اتخذت في هذا المؤتر عدة قرارات منها تحديد يوم (١ حزيران ١٢١٧٦م/ ٢٤صفر ١٢١هـ) موعداً لابحار الحملة الى الشرق، اضافة الى تحريم التجارة مع المسلمين. للمزيد ينظر: عمران: الحملة الصليبية الخامسة، ص١٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩٩٤) الشيال: تاريخ مصر الاسلامية، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٧، ج٢، ص٢٠٣" سعداوي: الحرب والسلام زمن العدوان الصليبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦١، ص٢٤.

الحملة حيث تقرر ان تكون مدينة دمياط هي الهدف الرئيس للحملة لكونها أقرب الى موانئ الصليبيين وأسهل اتصالاً بقواعدهم في عكا.

لقد توقف المؤرخون السربان ملياً في معالجة احداث الحملة الصليبية الخامسة لما لها من أهمية، ولاسيما بعد انحراف الحملة الرابعة عن هدفها الرئيس في الهجوم على مصر وتوجهها صوب القسطنطينية، فضلا عن كون كل من الرهاوي الجهول وابن العميد معاصرين لأحداثها، وكان الاخير على الأرجح مقيما في مصر آنذاك، فساهم كل ذلك وبشكل ملعوظ في استقطاب اهتمام المؤرخين السريان بمجمل الاحداث التي دارت خلال الاعوام (١٤١٥-١٢١٨هـ/١٢١٨م) وهي المدة التي دارت فيها احداث الحملة الصليبية الخامسة حيث قدموا لنا ثلاث روايات ذات تفاصيل متفارتية عين مجريات تلك الأحداث، يأتي في مقدمتهم ابن العميد إذ يقدم الرواية الاكثر تفصيلا مقارنة بالرهاوي الجهول وابن العبري، لكونه ـ اي ابن العميد ـ كان معاصراً للاحداث(<sup>٥٩٥)</sup> ومصرى الإقامة، كل ذلك اظفى على روايته جودة خاصة، لذلك فقد قدمنا روايته على المؤرخين الآخرين، هذا وينفرد ابن العميد في كثير من الاحيان بتقديم تواريخ دقيقة عن احداث الحملة فقد اشارة الى ان نزول الصليبيين قبالة مدينة دمياط كان في (٣ ربيع الاول ٦١٥هـ/٣٠ ايار ١٢١٨م) (٩٩٦)، اما عن المواجهات العسكرية التي دارت بين الجانبين قبل سقوط المدينة، فرواية ابن العميد تشير الى ان الكامل تمكن في البداية من إحراز تقدماً على الصليبيين " وأسر جماعة كبيرة من كنودهم (٥٩٧) واكابر خيالتهم وسير الكنود والأسرى الى القاهرة "(<sup>٥٩٨)</sup>، ويستطرد في الحديث عن كيفية استيلاء الفرنج على دمياط في (٢٥شعبان١٦هـ/ ٦تشرين الاول١٢١٩م) بعد

<sup>(</sup>٩٥٥) كانت ولادة ابن العميد في سنة (٢٠٦هـ/١٢٠٥م) فهر بذلك كان في حدود السادسة عشر من عمره والحملة الخامسة شارفت على الانتهاء ما من شك أن المرء في هذا العمر يكون واعياً بما يدور في عيطه من أحداث، وبذلك تكون رواياته ذات قيمة تاريخية.

<sup>(</sup>٩٩٦) أخبار الأبوبيين، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٩٧٥) القصود بالكنود هو الكونت وجمعه كونتات وهذا المصطلح غالبا مايستخدمه المؤرخون المسلمون. (٩٩٥) أخدار الأدوبين، ص ١٣٥.

حصار طويل ومقاومة عنيفة من قبل اهالي المدينة، لكنه لايشير الى ذلك الاتفاق بين اهل المدينة والصليبين بخصوص التسليم مقابل الامان (٢٠١٩)، ان ما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان ابن العميد اخطأ عندما ذكر ان مؤامرة ابن المشطوب (٢٠٠٠) لعزل الكامل (٢٠٠١) جسرت في سسنة (٢٠١ههـ/ ٢٢٠١م)، والسصحيح انها كانت في عام (٢٠١هه) ثمل اثر وفاة الملك العادل، حيث تعد هذه المؤامرة احد الاسباب المباشرة لسقوط مدينة دمياط وذلك لما كان لها من تأثير في الموقف السياسي والعسكري للجبهة الإسلامية. أما عن توحيد الملوك الأيوبيين لجهودهم العسكرية في مواجهة الخطر الصليبي، فيعرضه ابن العميد بشكل مفصل مشيرا الى قدوم القوات الأيوبية الى مصر وما أسفر عنه من ضعط عسكري على الجانب الصليبي الامر الذي اضطرهم الى طلب الصلح وهنا ينفرد ابن العميد عن باقي المؤرخين السريان برواية مفادها ان امراء الصليبيين عقدوا اجتماعا مشتركا مع كل من الملك المعظم برواية مفادها ان امراء الصليبيين عقدوا اجتماعا مشتركا مع كل من الملك المعظم عيسمى والأشرف موسى واخيهما الكامل في يوم (الاربعاء ١٩٨٩ (جب ١٢٨٨هـ عيسمى والأشرف موسى عقد هدنة بين الجانبين مدتها غان سنوات (٢٠٢١)

(۹۹۹) عن هذا الاتفاق ينظر: سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ٦٠٣ ابو شامة: ذيل الروضتين، ص ١٧٦.

( ٦٠٠) ابن المشطوب: هو ابو العباس أحمد بن الأصير سيف الدين بن أبي الهيجاء المعروف بابن المشطوب الهكاري، من الأمراء الكورد البارزين في الدولة الأيوبية، وكان صاحب جاه كبير لدى ملوك الأسرة الأيوبية لكن سوء تصرفه انتهت به الى السجن حتى توفي سنة ( ١٩٦٩هـ/١٢٢٢م). للمزيد ينظر: نبز عجيد امين: المشطوب الهكاري، رسالة ماجستير (غير منشور)، جامع صلاح الدين، اربيل، ١٩٩١ نبز عجيد امين: المشطوب الهكاري، رسالة ماجستير (غير منشور)، جامع صلاح الدين، اربيل، ١٩٩١ المزار، ٢٠١) عن تفاصيل تلك المؤامرة ينظر: ابن واصل: مفرج الكروب، ج٤، ص ١٤٣ ابن تغري بسردي: النجسوم الزاهسرة، ج٢، ص ٢٣٠٣ عمسد عمسارة: معسارك العسرب الحاسسة، المؤسسة العربيسة للدراسات، ١٩٩٥، ص ١٩٧٠، ص ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٦٠٢) ابن الأثير: الكامل، ج٩، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦٠٣) أخبار الأيوبيين، ص ١٣٤.

أما رواية الرهاوي الجهول فهي غير دقيقة في كثير من تفاصيلها حيث انه يقول " في سنة ١٥٣١يونانية ﴿ ١٢٢٠م/١٦٢هـ ﴾ خرج ملك الهنكاريين وموفد ارسله البابا...وملك عكا وابحروا شطر دمياط "(٢٠٤)، وهذا غير صحيح بالنسبة لتوقيت خروج الصليبيين ففيه خطأ واضح كون سير القوات الصليبية الى دمياط كان في بداية عام (٦١٥هـ/١٢١٨م) كذلك اخطأ الرهاوي عندما ذكر ان ملك الهنكاريين كان ضمن القوات الصليبية المتوجهة الى مصر (٦٠٥)، فكما هو معلوم ان الملك اندريه الثاني ترك بلاد الشام وعاد ادراجه الى اوروبا منذ سنة (٦١٤هـ/١٢١٧م) (٢٠٦)، واخطأ ايضا عندما قال ان موفد البابا وهو الكاردينال بيلاجيوس كان احد افراد الحملة لان الاخير لم يلتحق بالحملة الصليبية الخامسة الا في (جمادي الاخر ١٦١٥هـ / ايلول ١٢١٨م) (٦٠٧) اى بعد وصول الصليبين الى دمياط، اما عن حصار الصليبين لدمياط فيقدم الرهاوي رواية لا بأس بها، لكنه لم يكن دقيقاً في تقدير مدة الحصار حيث يقول انه استمر سنتيين (٦٠٨)، وهذا يخالف ما جاء لدى ابن العميد وكذلك المصادر الإسلامية المعاصرة التي تشير الى انه استمر سنة وخمسة اشهر (١٠٩). ان عبرض الرهاوي روايته بهذا الشكل يدفعنا الى الاعتقاد ان الاخير وهو مقيم في الرها بعيداً عن مسرح تلك الأحداث كان منعزلا تماما عن ما يدور خارج مدينته ومؤسسته الدينية، ولاسيما أنه كان راهبا في دير مار برصوم القريب من ملطية، فضلا عن ذلك فان البعد الجغرافي عن مسرح الاحداث ربما كان له اثرا في ان تأتى رواية الرهاوى مشوشة وغير دقيقة.

<sup>(</sup>۲۰٤) تاريخ الرهاوي، ج۲، ص۲۵۷.

<sup>(</sup>٩٠٥) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٦٠٦) اوليفر اوف بادربون: الاستيلاء على دمياط، في الموسوعة الشامية، ج٣٣، ص ١٩٨٣

<sup>(</sup>٦٠٧) رنسيمان: الحروب الصليبية، ج٣، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲۰۸) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص ۲۵۷.

<sup>(</sup>٦٠٩) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ص ٩٩٥-٣٠٣" ابو شامة: ذيل الروضتيين، ص ص ١٧٦،١٦٤" ابن العميد: أخبار الأيوبيين، ص ص ١٣١، ١٣٢

في حين أن في رواية ابن العبري ففيها إهمال واضح لأحداث الحملة الصليبية الخامسة في تاريخه المختصر، حيث اكتفى بالإشارة الى اتصال ملوك بني أيوب في بلاد السشام بالملك الكامل والسطح الذي تم بين الطرفين (١١٠٠ خلال سينة (١٨٢هـ/١٢١٨م) في حين تضمن كتابه الشاني (تاريخ الزمان) السرياني رواية جيدة عن تلك الاحداث حيث يشكل ابن الاثير المصدر الرئيس لروايات ابن العبري في كثير من الاحيان، فقد انعكس بجلاء في معالجته لأحداث الحملة الخامسة الا انه أي ابن العبري – اختصر الكثير من المعلومات وفق ميوله وتوجهاته الخاصة، وعلى النقيض من الرهاوي الجهول، لم يقدم ابن العبري اي معلومات عن المشاركين في هذه الحملة في حين ركز بشكل واضح على تقديم صورة مستوفية عن العمليات العسكرية التي دارت بين الجانبين قبل سقوط دمياط لاسيما تلك الوسائل الدينية التي اعتمدها الملك الكامل اثر الحاولات المستميتة من قبل الصليبين الحملال المدينية التي اعتمدها الملك الكامل اثر الحاولات المستميتة من قبل الصليبين الحتلال المدينة (١١٠)

وفيما يتعلق بسقوط المدينة وما جرى داخلها من احداث، فان ابن العبري عاول ان يعطي صورة غير حقيقية عن سلوك الصليبيين حيث يروي أنهم "لما احتلوا دمياط نادوا باطلاق سبيل من شاء من العرب (المسلمين) ان يغادرها في مؤونته وابقاء من شاء البقاء فيها "(٦١٦) في الحقيقة ان ما ذكره ابن العبري يعد كلاما غير دقيق. أظهر فيه صورة اكثر انسانية للصليبيين محاولا على ما يبدو اخفاء الحقيقة التي اجمع عليها المؤرخون المسلمون وحتى السريان ايضاً، فها هو الرهاوي الجهول والذي يؤخد عليه انه يبل الى الصليبيين في اكثر الاحيان

<sup>(</sup>٦١٠) تاريخ مختصر الدول، ص ص١٣٦- ٢٣٧.

<sup>(</sup>۲۱۱) تاريخ الزمان، ص ۲۵۳.

<sup>(</sup>٦١٢) المصدر نفسه والصفحة.

يقول: " فاشتد الفرنج واحتلوها بالسيف وابادوا من ابناء دمياط خلقا كثيرا "(٦١٣) ناهيك عما نقله المؤرخون المسلمون من روايات تشير الى اعمال قتل قام بها الصليبيون في المدينة (٦١٤) ابان سقوطها.

لا شك ان سقوط دمياط أشار مخاوف الأيوبيين دون استثناء لذلك بات من الضروري توحيد الجهود لمعالجة الموقف في مصر حيث أخد بالتدهور اكثر فاكثر، وبقدر تعلق الامر بالمؤرخين السريان فقد اسهبوا في وصف توحيد الجيوش الأيوبية وتلبية نداء الاستغاثة الذي وجهه الكامل اليهم لاسيما جهود الملك المعظم عيسى (١٦٥) صاحب دمشق والملك الاشرف موسى وما نتج عنه من تضييق الخناق على الصليبيين الامر الذي اضطرهم الى طلب الهدنة (٢١٦).

لقد كان ابن العميد اكثر المؤرخين السريان تفصيلا في معالجة هذه الهدنة حيث ينفرد برواية مفادها ان امراء الصليبيين عقدوا اجتماعا مشتركا مع كل من الملك الكامل واخيه الملك المعظم في يوم (الاربعاء ١٨جب ١٩٦٩هـ/١٢٩٩م) اسفر عن عقد هدنة لمدة ثمان سنوات، فضلا عن تبادل الاسرى بين الجانبين وجلاء الصليبين عن دمياط (٢١٧)

<sup>(</sup>٦١٣) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٦١٤) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ٦٠٣ ابو شامة: ذيل الروضتيين، ص ص ٢٠٠٠ ابو شامة: ذيل الروضتيين، ص ص

<sup>(</sup>٦١٥) للمزيد عن دور المعظم عيسى في الحملة الصليبية الخامسة ينظر: عمود سعيد عمران: دور الملك المعظم عيسى في مواجهة الحملة الصليبية الخامسة، ندوة دولية (دمشق في التاريخ)، جامعة دمشق، ٢٠٠٦، ص ص ٧٥٥- ٥٤٧.

<sup>(</sup>٦١٦) الرهاوي الجهول: تاريخ الرهاوي، ج٢و ص ص ٢٥٨- ٢٦٠" ابن العميد: أخبار الأيوبيين، ص ١٣٤" ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص ص ٢١٦-٢٦٦" تاريخ مختصر الدول، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦١٧) أخبار الأيوبيين، ص ٦٣٤

## ٢- الصراعات بين ابناء العادل وتأثيرها في الجبهة الأيوبية.

كانت العلاقات بين ملوك الأسرة الأيوبية خصوصا ابناء العادل حسنة قائمة على الاحترام المتبادل حيث كان الملك العادل قد تمكن بقوة شخصيته وحسن تدبيره السياسي فرض سيطرته تماما على سياسة الدولة الأيوبية وتحقيق التوازن لها. لكن هذا التوافق لم يستمر طويلا، فبعد وفاة الملك العادل سنة (٢١٥هـ/٢١٨م) وزوال الخطر الخارجي المتمثل بالخملة الصليبية الخامسة بدأت الخلافات تجد طريقها بين الاخوة ابناء العادل عمثلة بالملك الكامل والاشرف من جهة والملك المعظم صاحب دمشق من جهة اخرى تحركها اسباب عدة، ابرزها انعدام الثقة بين بعضهم البعض، نستدل على ذلك من رواية ينقلها لنا الرهاوي إذ يقول: "لكنه ﴿ أي المعظم ﴾ حينما لاحظ المودة القائمة بين الملك الكامل والاشرف دبَّ الحسد في قلبه واخذ يتـوجس خيفةً من أخويـه"(١٨١٠) وأكدت المصادر الإسلامية من جانبها على الشئ ذاته وبتفاصيل أكثر، فقد أضافت ان إقامة الملك الاشرف في مصر خلال المدة (١٩١٩-٢٢٢هـ/٢٢٢ ١٩٢٢م) اشارت خاوف الملك المعظم فظن ان اخويه انما يخططان لانتزاع املاكه (١٩١٩)

لم يولِ المؤرخون السريان اهتماما كبيرا للنزاعات التي دارت بين الملك الكامل واخيه الملك الاشرف من جهة والملك المعظم من جهة اخرى عقب الحملة الصليبية الخامسة حتى وفاة الاخير، فقد بدا الاهمال واضحا في مدونات المؤرخين السريان لتلك الاحداث، واذا ما اعتمدنا التسلسل الزمني فان الرهاوي الجهول لا يقدم اي معلومات عسن ما جسرى من صراعات عسكرية وتحالفات سياسية خلال السنوات (٦١٣-٣٦٣هـ/٢٢٢م) حيث ينتقل مباشرة الى ما تم من تحالفات بين الملك المعظم وجلال الدين منكبرتي آخر سلاطين الدولة الخوارزمية في سنة (٦٢٣هـ/١٢٢م) والذي كان موجها ضد مصالح الملك الاشرف (١٢٠٠) الهدف منه قيام منكبرتي

<sup>(</sup>۲۱۸) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۲۹۰.

<sup>(</sup>٦١٩) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٤، ص ص١٢٨، ١٣٧.

<sup>(</sup>٦٢٠) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٦٠.

بهجوم عسكري على مدينة خلاط (<sup>(۱۲۱)</sup> وفي هذا الصدد ايضا يسوق لنا الرهاوي معلومة خاطئة مفادها ان الملك الاشرف وفي خضم تلك الاحداث كان مقيما في مصر (<sup>(۱۲۲)</sup>)، نستدل على ذلك مما اوردته المصادر الإسلامية والتي أسهبت في سردها تفاصيل تلك الاحداث حيث تشير الى ان الملك الاشرف تسرك مسصر سنة (<sup>(۱۲۲</sup>م) متوجها الى بلاد الشام (<sup>(۱۲۳)</sup>).

فضلا عما سبق فان الرهاوي يقدم رواية هامة عن تطور العلاقة بين الملك المعظم وجلال الدين منكبرتي بحيث وصلت العلاقة بينهما الى مستوى رفيع عندما أرسل المعظم الى جلال الدين منكبرتي عقد عليه عقد مصاهرة (٦٢٤)، هي الى المصالح السياسية اقرب. وتعد هذه الاشارة الوحيدة في المدونات السريانية قيد البحث بهذا الخصوص، وليس غريبا هذا النوع من المصاهرات السياسية التي كانت سائدةً بين الملوك والامراء آنذاك لتقوية اواصر العلاقة بين الاطراف المتحالفة. ايا كانت ألأسباب التي دفعت الملك المعظم الى ذلك، فان هذا الزواج لم يتم ربا لوفاة الاخير سنة التي دفعت الملك المعظم الى ذلك، فان هذا الزواج لم يتم ربا لوفاة الاخير سنة (٢٤٢هـ/٢٢٧م).

ولم يكن ابن العميد افضل حالا من الرهاوي فقد اهمل هو الاخر كل المستجدات العسكرية والسياسية التي دارت رحاها في بلاد الشام وما تخللتها من محاولات للملك المعظم لتوسيع سلطته على حساب المدن الجاورة لملكه. فقد تجاوز ابن العميد كل الاحداث الممتدة بين الاعوام (١٩٨٨-١٣٣٣هـ) لينتقل مباشرة الى تدوين حوادث سنة

<sup>(</sup>٦٢١) النسوي: سيرة سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي، تحقيق حافظ احمد حمدي، دار الفكر، القاهرة، ١٩٥٣، ص ٢٩٩، ابن واصل: مفرج الكروب، ج٤، ص ١٨٥، عماد الدين خليل: الإمارات الأرتقية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٠، ص١٧٨٠

<sup>(</sup>٦٢٢) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٦٢٣) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ٦٢٥" ابو شامة: ذيل الروضتيين، ص ٢٠٢" ابن واصل: ج٤، ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٦٢٤) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص٢٦٠.

(١٢٢٧هـ/١٢٧م) حيث يقدم رواية بخصوص تدهور العلاقية بين الملك المعظم واخيم الملك الكامل وما نجم عنه من توجهات جديدة لدى الملوك الأبوبيين متمثلة بالاستنجاد باطراف خارجية حيث يقول " فكتب الملك الكامل الى الانبرور (١٢٥) ملك الالمان "(٦٢٦) في حين توجه الملك المعظم عيسى الى التحالف مع الخوارزميين ممثلة في شخص جلال الدين خوارزم شاه، ويفهم من رواية ابن العميد السالفة ان الوضع ازداد توترا بين الملك المعظم واخيمه الملك الكامل عندما اقدم الاخير على تجهيز حملة عسكرية ضد دمشق في (رمضان ٢٢٤هـ/اذار ١٢٢٦م) (١٢٧٠)، وازاء تلك التطورات العسكرية كان لزاما على المعظم ان يتصرف بحكمه وبهذا الصدد يقدم ابن العميد رواية مطولة يشرح فيها سياسة الملك المعظم تجاه توجهات أخيه الملك الكامل مفادها ان المعظم اتصل بالكامل مرتين (<sup>(۲۲۸)</sup> الأولى كانت في البياطن ويقيصد انها كانت في السر، في حين أعلن الاخرى على الملا، وعن مضمون كلا الاتصالين، فقد تضمنت الأول تهديدا للملك الكامل بأن اغلب جنده وقادته هم مع المعظم وانه كي المعظم-سيتصدق بألف دينار عن كل مرحلة يقطعها الكامل الى دمشق (٦٢٩) وهو بذلك زرع الشك في قلب الكامل عما اثر سلبا في موقف الاخير العسكري ومدى ثقته بجيشه. اما في الاتصال الثاني فأعلن المعظم فيه أنه ليس سوى تابع للملك الكامل ولم يخرج عن سلطته. ويستطرد ابن العميد فيقول ان الملك الكامل "أظهر هذا القول بين الأمراء وعاد الى مستقر ملكه"(٦٣٠) الامر الذي اضطره الى الرجوع الى مسر. ان

<sup>(</sup>٦٢٥) المقصود به الامبراطور فريدريك الثاني امبراطور المانيا.

<sup>(</sup>٦٢٦) أخبار الأيوبيين، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦٢٧) المصدر نفسه والصفحة وردت لدى المقريزي ان المعظم ارسل مكاتبة (رسالة) سرية واخرى في الباطن الى الكامل. قارن مع: السلوك، ج١، ق١، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>۹۲۸) ماهر عمد حمادة: الوثائق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٠، ص٤٠٨

<sup>(</sup>٦٢٩) أخبار الأيوبيين، ص ١٣٦- ١٣٧.

<sup>(</sup>٦٣٠) المصدر نفسه، ص ٦٣٧.

في رواية ابن العميد السالفة اشارة واضحة الى ان المعظم حاول وممناروة سياسية ان يثني اخاه على التخلي عن مهاجمة دمشق ربما لعدم جاهزية الاخير وعدم ثقته بحليف م جلال الدين في ان ينجده اذا تطلب الموقف ذلك، لاسيما اذا علمنا ان جلال الدين منكبرتي كان مشغولا محاربة المغول.

وفي المرتبة الثالثة يأتي ابن العبري الذي لم يسعفنا بأي معلومات عن العلاقات السياسية والتوجهات العسكرية بين الاطراف الأيوبية المتنازعة خلال المدة التي تلت الحملة الصليبية الخامسة حتى وفاة الملك المعظم، حيث تبدأ اهتماماته تتركز على تدوين كل ما يتعلق بالمغول ويهمل تاريخ الأيوبيين بشكل واضح، ما عدا اشارة واحدة مختصرة جدا يعرض فيها هجوماً للملك المعظم على ضواحي مدينة حماه (١٣١٦) في سنة (٢٢٧هـ/١٩٢٥م) (١٣٢٠). ويشير ابن العبري في المكان ذاته ان الملك المعظم كان قد تمكن من استمالة اخيه شهاب الدين غازي الذي كان نائباً عن اخيه الاشرف في خلاط، وكرد فعل على ذلك خرج الاشرف بنفسه لمعالجة الموقف حيث يقول ابن العبري "فخرج الاشرف الى خلاط وانتزعها من أخيه (الملك الأوحد) وقبض عليه (١٣٣٣).

لقد كان الملك المعظم عيسى صاحب دمشق الحور الرئيس للنزاعات في بلاد الشام إلا أن وفاته سنة (٦٢٢هـ/١٢٦٦م) لم تنه تلك النزاعات بل انها اخذت منحا جديدا قثل بتحالف الكامل والاشرف ضد الملك الناصرداود الذي خلف والده في حكم دمشق.

نالت الحقبة التالية لوفاة الملك المعظم اهتماما متباينا من قبل المؤرخين السريان، فالرهاوي المجهول يروي ان الملك الكامل واخاه الاشرف تحكنا من انتزاع

<sup>(</sup>٩٣١) حماه: مدينة كبيرة تقع على نهر العاصبي الى الشمال من حمص وجنوب المعرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج٢، ص٣٠٠ . وهي اليوم تقع ضمن اراضي الجمهورية السورية.

<sup>(</sup>٦٣٢) تاريخ الزمان، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦٣٣)تاريخ الزمان، ص ٢٧٠.

دمشق من ابن الملك المعظم (٦٣٤) الناصر داود، هكذا دون ان يعطينا الله معلومات عما سبق ذلك من احداث. في حين أن ابن العبري بروي انه ومنذ سنة (٦٢٥هـ/١٢٢٧م) كان الملك الكامل قد عقد العزم على السيطرة على دمشق وسار حتى وصل إلى السامرة لكنه ويوصول القوات الصليبية- ضمن الحملة التصليبية السادسة - الى بلاد الشام بقيادة الامبراطور الالماني (وهو فردريك الثاني) التي وصل حتى يافا<sup>(٦٢٥)</sup>، توقف الكامل لحين ان تتوضح الصورة. ان ما تجدر الاشارة هنا همو ان كلا المؤرخين السريانيين لم يقدما اية اشارة واضحة عن سبب توجهات الملك الكامل ضد ابن اخيه، في حين يتطرق ابن العميد الى ذلك معللا السبب الى سوء سيرة الملك الناصر داود في ادارة املاك والده (٦٣٦) اما اذا ما رجعنا الى رواية ابن واصل عن تلك الاحداث والتي ربما تكون من افضل الروايات الإسلامية كون صاحبها كان موجوداً في دمشق حينذاك (٦٣٧)، لوجدنا ان خروج الملك الكامل في (رمضان ٩٢٥هـ/ اب١٢٢٨م) قاصدا دمشق كان نتيجة عدم استجابة الناصر داوود لطلبه في التنازل له عن قلعة الشويك (٦٣٨) فاتخد الكامل ذلك ذريعية للقيام بعميل عسكرى ضد دمشق (٦٣٩)، وكوسيلة دفاعية استنجد الناصر داود بعمه الاشرف للتدخل، الا أن حضور الاخير الى دمشق، غيرت من نواباه تجاه الناصر داود وبدء يخطط منذ الوهلة الاولى كى تكون دمشق له (<sup>(٦٤٠)</sup>

<sup>(</sup>٦٣٤) تاريخ الرهاوي، ج٢ ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٦٣٥) تاريخ الزمان، ص ص ٢٧٢ - ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦٣٦) أخبار الأيربيين، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٦٣٧) مفرج الكروب، ج٤، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦٣٨) الشويك: قلعة حصينة تقع الى الجنوب من الكرك على تل مرتفع مطل على غور الاردن من جهة الشرق. أبو الغدا: تقويم البلدان، ص٣٤٧

<sup>(</sup>٦٣٩) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٤، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦٤٠) المصدر نفسه، ص٦٤٠

أما بخصوص تحركات سنة (٣٦٦هـ/١٣٦٨م) وما تلاها من احداث فقد أدت الى انتزاع دمشق من الناصر داود، فان روايات ابن العميد وابن العبري تحفل بتفاصيل وافية نستدل منها انه كانت هناك ثمة اتفاق جرى بين الكامل والاشرف على اعادة ترتيب بعض الممتلكات الأيوبية تضمن الاستيلاء على دمشق واعطائها للملك الاشرف، وفي المقابل بتنازل الاخير للكامل عن الرها وحران والرقة (١٤١٦)، وكنتيجة حتمية لذلك الاتفاق فقد تمكن الاخوان من الاستيلاء على دمشق في (شعبان ٢٦٩هـ/حزيران ٢٤٢م)

أم يستمر الوفاق بين الاشرف والكامل طويلا اذ بدأت بوادر التوتر بين الجانبين بالظهور في سنة (١٣٦هـ/١٣٤٤م) عندما تمكن الكامل من توحيد القوى الأيوبية تحت زعامته، ليكون منهم جيشا قدره الرهاوي تعداده بحوالى خمسين الف مقاتل (١٤٢٦)، لقد كان الهدف من وراء هذا التكتل العسكري هو قتال سلاجقة الروم ممثلة بعلاء الدين كيفسرو، ويبدو ان الكامل قد اغتر بهذا الجمع من العساكر فبدأ يطلق بعض التصريحات التي من شأنها ان تهدد الجبهة الإسلامية" نستدل على ذلك من رواية لابن واصل مفادها ان الكامل قال انه اذا تمكن من السيطرة على بلاد الروم فانه سينقل الملوك الأيوبيين إليها لينفرد هو ببلاد الشام ومصر (١٤٤٦)، الامر الذي ادى الى تخوف الملك الاشرف وباقى الملوك الأيوبيين من نوايا الملك الكامل.

أما ابن العميد فيقدم تفسيراً آخر لتوتر العلاقة بين الاشرف والكامل حيث يورد ان اسد الدين شيركو(الثاني)(٦٤٥) صاحب عمص، وفي خضم الاحداث السالفة اجتمع

<sup>(</sup>٦٤١) أخبار الأيوبيين، ص ١٣٨" تاريخ الزمان،ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦٤٢) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ٦٧٥" ابو شامة: ذيل الروضتيين، ص ص ٣٦٥ ابو شامة: ذيل الروضتيين، ص ص ٣٣٠-٢٣٦ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٣، ص١٣٠.

<sup>(</sup>۹٤۳) تاریخ الرهاوی، ج۲، ص۲۷۰.

<sup>(</sup>٦٤٤) مفرج الكروب، ج٥، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٦٤٥) اطلقنا عليه (شيركو الثاني) تميزا له عن اسد الدين شيركو عم صلاح الدين.

بالملك الاشرف وقال له " ان السلطان الملك الكامل متى اخذ مملكة الروم، اخذ جميع مالكنا التي بأيدينا في الشام لقرب بلاده وعوضنا من بلاد الروم "(٢٤٦)، وعن موقف الملك الاشرف ازاء تلك المستجدات ينفرد ابن العميد برواية مفادها ان الاشرف وبقية الملوك الأيوبيين اتفقوا على مراسلة علاء الدين كيقباذ والاتفاق معه ضد الملك الكامل، لكنه ولسوء الحظ فقد تمكن الكامل من الاطلاع على تلك المكاتبات (٢٤٢٠) الامر الذي ادى بالنتيجة الى توتر العلاقة بين الملك الكامل وباقي الملوك الأيوبيين وانفصام عرى التحالف السالف.

وكنتيجة لما سبق فقد بادر الملك الاشرف موسى قبيل وفاته (١٣٣هـ/ ١٢٣٧م) من تكوين حلف موسع ضد الملك الكامل ذلك الحلف الذي اولاه ابن العميد اهتماما خاصا من بين المؤرخين السريان، حيث قدم لنا رواية مفصلة تضمنت كل من شارك في هذا الحلف (١٤٤٨)، ويبدو ان الهدف من ذلك التحالف كان لمنع الكامل من دخول بلاد الشام والتدخل في شؤون الملوك الأيوبيين هناك، نستدل على ذلك برواية لابن واصل يقول فيها ان الاشرف ومن تحالف معه بعثوا برسالة الى الكامل يطلبون منه عدم الجيئ الى بلاد الشام (١٤٩٩)، ولم تسعفنا المصادر السريانية ولا الإسلامية بأي نتائج اخرى لهذا التحالف، والراجح ان وفاة الملك الاشرف موسى في (عرم ١٣٣٥هـ/اب١٢٧٩م) وكذلك الكامسل في (جمب ١٣٣٥هـ/آذار ١٢٣٧م) كانتا عاملاً في زوال الاسباب الموجبة لمثل هذا التحالف، الأمر الذي ادى الى عدم ظهور أي نتائج عسكرية او سياسية على الرض الواقع.

<sup>(</sup>٦٤٦) أخبار الأبوييين، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٩٤٧) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٦٤٨) أخبار الأيوبيين، ص ٦٤٨.

<sup>(</sup>٦٤٩) مفرج الكروب، ج٥، ص ١٢٧.

## ٣- العلاقات السياسية بين الملك الكامل والامبراطور فردريك الثاني.

يرجع أول اتصال للملك الكامل بالامبراطور فردريك الثاني (١٥٠٠) الى سنة يرجع أول اتصال للملك المعلق بين الكامل واخيه الملك المعظم عيسى صاحب دمشق حيث حاول كل واحد منهم ان يبحث عن حليف يتقوى به، فاتجه الملك المعظم الى جلال الدين منكبرتي (ت٦٢٨هـ/١٣٦١م) وتحالف معه، ورداً على ذلك التحالف قام الملك الكامل بالاتصال بالامبراطور فردريك (١٥٠١) حيث ارسل اليه وفدا برناسة فخرالدين يوسف ابن شيخ الشيوخ (١٥٠١) اخي الملك الكامل بالرضاعة (١٥٠١) في سنة (١٢٢هـ/٢٦٦م) يطلب منه القدوم الى بلاد الشام لمساعدته ضد اخيه الملك المعظم (١٥٠١)

إن هذا التغير في سياسة الملوك الأيوبيين يعد سابقة خطيرة على مستوى العلاقات الأيوبية- الأيوبية، ووجه الخطورة يكمن في ان كلا الجانبين المتنازعين استعان بطرف خارجي، ليس ذلك فحسب بل تعداه الى الاستعانة بقوة صليبية ضد ابناء الاسرة

<sup>(</sup> ٦٥٠) للمزيد من التفاصيل عن فردريك الشاني ينظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: الأمبراطور فرديك الثاني، الجلة التاريخية المصرية، مج١١، ١٩٦٣

<sup>(</sup> ۲۰۱) للمزيد حول علاقات الملك الكامل بالامبراطور فريدريك ينظر: ذكرى الصائغ: عبصر الملك الكامل، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب جامعة الموصل، ۱۹۸۸، ص ص ۱۸۷-۱۰۸. (۲۵۲) المقريزي: السلوك، ج١،٥٢، ص ٣٢٧ رنسيمان: الحروب الصليبية، ج٣، ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>۲۵۳)المقریزی: السلوك، ج۱،ق۱، ص ۲۹۱.

<sup>(</sup>٦٥٤) ابن واصل كمفرج الكروب، ج٤، ص ٢٠٦ عاشور: منصر والشام، دار النهيضة العبربية، بيوت، ١٩٧٢، ص٨٥

<sup>(</sup>٦٥٥) ابن سباط: صدق الأخبار، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، جروس بريس، طرابلس، ١٩٩٣، ج١، ص٢٩٥ " الصائغ: عصر الملك الكامل، ص١٠٧ " جوناثان فيلبس: الشرق اللاتيني، في تاريخ اوكسفورد للحروب الصليبة، تحرير: جوناثان رايلي سميث، ترجمة قاسم عبدة قاسم، عين للدراسات والبحوث، القاهرة، ٢٠٠٧، ص١٩٩

الأيوبية لتكوين أحلاف سياسية وعسكرية الهدف منها ارغام بعضهم البعض لتقديم التنازلات، وقد استغل الامبراطور فردريك الثاني تلك التوجهات أيا استغلال حيث وصل الى عكا في (شوال ٢٢٨هـ/ ايلول ٢٢٨م).

ونرى من الوجوب هنا الاشارة الى أن قيام الامبراطور فردريك بحملته الصليبية على الشرق والتي تعرف بالحملة الصليبية السادسة (١٥٦) لم تكن نتيجة تلك الاتصالات بينه وبين الملك الكامل بل إن بداياتها تعود الى سنة (١٦٥هـ/١٢٨م) أي الى احداث الحملة الصليبية الخامسة، حيث كان فردريك الثاني قد تعهد للبابا انوست الثالث بأن يقود حملة صليبية لاسترداد القدس، الا انه تماطل طيلة عشر سنوات في تنفيد وعوده للبابا الامر الذي دفع البابا كريكوري التاسع (١٥٠٠ (٢٥٥ مسنوات في تنفيد وعوده للبابا الامر الذي دفع البابا كريكوري التاسع (١٥٠٥ الله الى ان يصدر بحقه حرمانا كنسيا سنة (١٥٥هـ /١٢٢٧م) (١٢٠٥ من ونتيجة لظروف فردريك الصعبة التي وضعته في صراع سياسي مع البابوية وحرمانه كنسياً وجد في دعوة الملك الكامل له فرصة غينة لاسيما وان الاخير عرض عليه التنازل عن القدس مقابل مساعدته ضد الملك المعظم عيسى (١٥٥٩)

Van Cleve: the crusades of Fredric II, in setton, a history of the crusades, vol.2,pp. 429-462

(٦٥٧) كريكوري التاسع: تولى الكرسي البابوي خلال المدة (١٩ اذار ١٣٢٧- ٢٢ اب ١٣٤١)، وهو الذي الح على فردريك للذهاب الى الشرق وتميزت مدة بابويت بالصراع مع الامبراطور فردريك الثاني. للمزيد ينظر:

Richard p. Brien: the pops, harpe collin publisher, London, pp. 197-198 (٦٥٨) ريون ستانبولي: مفاتيح القدس، ترجمة عايدة البناجوري، الجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٤:

Stevenson: the crusaders, p. 398

<sup>(</sup>٦٥٦) عن تفاصيل الحملة الصليبية السادسة ينظر:

<sup>(</sup>٩٥٩) منذر الحايك: العلاقات، ج٢، ص ٣٠٥.

وهكذا يكون فردريك قد حقق اهدافه واستعاد مركزه السياسي في اوروبا دون الحاجة الى الدخول في معركة عسكرية مع المسلمين.

ويقدر تعلق الامر بدونات المؤرخين السربان عن علاقة الملك الكاميل بالامبراطور فردريك الثاني وما تلاه من احداث الحملة الصليبية السادسة، فثمة اهمال واضح من قبل المؤرخين السريان، وقد انعكس ذلك لدى كل من الرهاوي الجهسول وابن العبرى اذ انهما سردا تلك الاحداث بعجالة شديدة مهملين كثيرا من وقائعها، حيث ان كلاهما لم يشيرا اطلاقا الى ما جرى من اتصال بين الملك الكامل والامبراطور فردريك قبل مجئ الاخير الى بلاد الشام، فالرهاوي يستهل روايته بوصول فردريك الى عكا(٦٦٠)، وهنا يقدم الرهاوي ما يشير الى قيام اتصالات دبلوماسية بين الجانبين والتى كانت ودية في اغلبها وتخللها تبادل للهدايا بين كل من فردريك الثاني والملك الكامل، في حين يكتفي ابن العبري بالاشارة إلى أن الملك الكامل أرسل "وفودا إلى الامبراطور وأطلعوه عن سبب قدومه فقد صرح لهم بأنه انها اقبل غيرة على بيت الرب"(١٦١)، هكذا دون اى تفاصيل اخرى. أن رواية أبن العبرى السالفة تثير الدهشة فمن خلاها نفهم أن المسلمين مثلين بالملك الكامل لم يكونوا على دراية بسبب مجئ الامبراطور "واطلعوه عن سبب عِينه" هذا في الوقت الذي نجد المصادر الإسلامية (٦٦٢) قد أشارت وفي اكثر من موضع أن الكامل هو الذي استدعاه إلى الجئ لنجدته ضد أخيه الملك المعظم، الامر الذي لم ينوه عنه ابن العبرى في كبلا كتابيم تباريخ الزمان السرياني وتباريخ مختصر الدول. أن معالجة أبن العبرى للاحداث بهذه الطريقة يظهر وبوضوح عدم درايته الكاملة بجريات الاحداث، وقد انعكس ذلك على مدى تكنم من تدوين تباريخ الأيوبيين حيث يبدأ من تلك الفترة اهتمام ابن العبرى يتركز اكثر على تدوين اخبار

<sup>(</sup>٦٦٠) تاريخ الرهاري، ج٢، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٦٦١) تاريخ الزمان، ص ص ٢٧٢ - ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦٦٢) ينظر على سبيل المثال: ابن واصل: مفرج الكروب، ج٤، ص ٢٠٦ ابو الفدا: المختصر، ج٢، ص ٢٠٦ المقريزي: السلوك، ج١، ق١، ص ٢٢١.

المغول مهملا الى حد ما سرد تفاصيل التاريخ الأيوبي" ومن المرجع ان هذا المنحى الجديد من قبل ابن العبري سببه هو زوال الدولة الأيوبية وبروز قوة جديدة على الساحة السياسية عملة بسلطة المغول التي أصبح ابن العبرى واحداً من مؤيديها

أما رواية ابن العميد عن أحداث الحملة الصليبية السادسة وما سبقها من اتصالات دبلوماسية بين الملك الكامل والامبراطور فردرسك الشاني، فهي الأكثر اهمية بفضل الرواية المستفيضة والمميزة التي قدمها، فقد صرح فيها بأن الملك الكامل ومنذ سنة (١٢٢٦هـ/٢٢٦م) كان قد ارسل الى الامبراطور فردريك يطلب عونه ضد اخيه الملك المعظم مقابل التخلي للصليبين عن القدس وبعض المدن الساحلية (١٦٢٦)، فهو بذلك يتفق مع ما ذهب اليه المؤرخون المسلمون، في حين لم يتطرق الرهاوي المجهول ولا ابن العبري الى تلك الأحداث، على الرغم مما تشكله هذه الرواية من أهمية لاسيما والامر يتعلق بالقدس المدينة الاهم في الوجدان المسيحي. ويستطرد ابن العميد في حديثه حيث ينفرد برواية اخرى تلقي الضوء على الاتصالات الدبلوماسية التي تلت وصول فردريك الى بلاد الشام ويشير الى ان السفير من جانب الملك الكامل كان الامير فخرالدين ابن شيخ الشيوخ ومعه الصلاح الاربيلي (١٦٦٠)

وفيما يتعلق بمضمون الاتفاق الذي تم بين الجانبين، فلم يسعفنا الرهاوي الجهول ولا ابن العبري بعلومات ذات قيمة عنه، ولا حتى مدته، حيث اكتفى الرهاوي بالقول "واعطى ﴿ الكامل ﴾ اورشليم للامبراطور...وصار بينهم سلام مدة سنين محدودة"((١٦٦) هكذا دون اي تفاصيل. اما ابن العبري فبجمع كلتا روايتيه ضمن تاريخ الزمان((١٦٥) والمختصر(١٦٥) فانه

<sup>(</sup>٦٦٣) أخيار الأيوييين، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦٦٤) لم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٦٦٥)أخبار الأيربيين، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٦٦٦) تاريخ الرهاوي، ج٢، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٦٦٧) ص ص ٣٧٢-٣٧٣.

<sup>(</sup>٦٦٨) ص ٢٤٤.

لايعطينا صورة واضحة عن هذا الصلح حيث ان الاخير اكتفى بذكر ان الكامل اعطى القدس للامبراطور فردريك مضيفا اليها بعض المدن الاخرى، دون ان يذكر اساءها. اما ابن العميد وعن الاحداث نفسها فيقدم رواية تحفل بتفاصيل اكثر عن الصلح الذي تم التوصل اليه بين الجانبين حيث يحدد مدته قائلا "وانتظم الصلح عشر سنين وخمسة اشهر واربعين يوما الهه بين الجانبين والعشرين من ربيع الاول (سنة ٢٦٦هـ ) "(٢٦٩) كما ويعرض طمن روايته اساء بعض المدن التي تم التنازل عنها للصليبين مثل لد (٢٠٠) وتبنين.

إن ما يستوقفنا بخصوص استرداد الصليبيين للقدس هو موقف المؤرخين السريان حيث لم تلق هذه الحادثة اهتماما من قبلهم على الرغم من كون القدس هي القضية الأهم في الصراع المسيحي الاسلامي أنذاك، فضلا عن كونها المدينة الاقدس عند المسيحيين قاطبة، ان عدم الاكثرات لهذا الحدث من قبل المؤرخين السريان يدفعنا الى الاعتقاد ان المسيحيين الشرقيين رعا كانوا اكثر استفادة في ظل حكم المسلمين للقدس من حكم المسيحيين الغربيين الكاثوليك، لاسيما في ادارة الاماكن المقدسة التي كانت حكرا على اللاتين القادمين من اوروبا لما بين الفريقين من اختلافات مذهبية أدت بالنتيجة الى سيطرة الأقوى على الأماكن المقدسة، لذلك لم يكترث المؤرخون السريان بعودة المدينة المقدسة الى سلطة الصليبيين حيث اننا لم نهتد الى اي اشارة تدل على الابتهاج او السرور بل انهم ـ اي المؤرخين السريان ـ لم يؤرخوا لتلك الحادثة سوى بكلمات قصيرة لا تنم عن اي تفاؤل.

#### ٤- الحملة الصليبية السابعة على مصر ونهاية الحكم الأيوبي فيها

<sup>(</sup>٦٦٩) أخبار الأيوبيين، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٦٧٠) لد: قرية تقع قرب بيت المقلس من ناحية الغرب. ياقرت الحموى: معجم البلدان، ج٢، ص١٤

جاءت الحملة الصليبية السابعة (١٧٦هـ/١٢٤٣م) والتي دعا اليها البابا انوسنت الرابع (١٧١هـ/١٦٤٣مـ/١٦٤٣م) كرد فعل على استرداد البابا انوسنت الرابع (١٧٦هـ/١٦٤٣م) (١٧٢م) كرد فعل على استرداد القدس من قبل المسلمين عام (١٤٢هـ/١٢٤٤م) (١٧٢٠)، لاسيما بعد فشل حملة ثيوبولد الشامباني Theobold of champagne سنة (١٧٤هـ/١٢٤١م) فضلا عمّا مُني به الصليبيون من هزائم فادحة في بلاد الشام حيث أنزل المسلمون ضربات قاسية ببعض المتلكات الصليبية هناك كما استعاد الملك الصالح أيوب طبرية وعسقلان عام (١٧٤هـ/١٤٧م) (١٧٤٥مـ الذي دفع

Joseph p. Strayer: the crusades of Louis IX, in setton, a history of the crusade, vol.2, pp. 487-518

(٦٧٢) الباب انوسنت الرابع: اعتلى كرسي البابوية في (٢٨ حزيران ١٢٤٣ - ٧كانون الأول ١٢٥٤م)وهو الذي دعا الملك لويس التاسع الى حملة صليبية خلال اعمال مجلس ليون عام ١٢٤٥م. Richrd: the pops, pp. 199-200.

(٦٧٣) نسيم: العدوان الصليبي على مصر، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨١، ص ٥١ قاسم عبدة قاسم: ماهية الحروب الصليبية، سلسة عالم المعرفة، الكويت، ١٩٩٠، ص١٥٧ عـوض: العلاقات، ٣٠٥

(٩٧٤) عن تفاصيل تلك الحملة ينظر:

Painter: the crusade of theopald of champagne, in setton a history of the crusades, vol.2, pp. 443-485

(٦٧٥) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٥، ص٣٧٨" ابن دقماق: نزهة الأنام، تحقيق سمير طبارة، المكتبة العصرية، بيروت،١٩٩٩، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٦٧١) للمزيد حول الحملة الصليبية السابعة ينظر:

الغرب الأوروبي الى إعداد حملة صليبية تزعمها لويس التاسع ملك فرنسا (١٧٦)، تكون وجهتها مصر.

ان ما بين ايدينا من نصوص للمؤرخين السريان عن الحملة الصليبية السابعة، يقدمها كل من ابن العميد وابن العبري، فقد توقف كلاهما مليا في معالجة احداث هذه الحملة وما أفرزته من نتائج، فأما ابن العميد فيسوق لنا رواية مستفيضة ذات تفاصيل دقيقة مستعرضا فيها تواريخ الوقائع بالايام، ولا ريب في ذلك لم يكن من المعاصرين لتلك الحملة فحسب، بل انه مصري الاقامة، فهو بذلك يكون قد امتلك صفتين مهمتين جعلت روايته هي أكثر اهمية ودقة مقارنة مع ابن العبري.

يبدأ ابن العميد روايته التي فيها من المعلومات الفريدة بوصول الملك الصالح نجم الدين أيوب الى مصر في (١٠٤م ١٤٤هه ١٦ نيسان ١٢٤٩م) قادماً من الشام على أثر أنباء وصول لويس التاسع (١٧٧) ملك فرنسا على رأس قوات صليبية ضخمة الى دمياط، وبعد وصول القوات الإسلامية تقدم الملك الصالح الى مدينة المنصورة (١٧٨)، هذا ولم تمض الا مدة قصيرة على وصول جيش الصليبيين حتى سقطت مدينة دمياط بيدهم، وبهذا الخصوص يؤخذ على ابن العميد انه لم يقدم أية معلومات ذات قيمة عن كيفية سقوط المدينة بيد القوات الفرنسية إلا أنه وسالرجوع ابن واصل، كونه أحد المشاركين في الجيش

<sup>(</sup>٦٧٦) ولد لويس التاسع سنة (١٦٦هـ/ ١٢١٥م) في مدينة بواتي بفرنسا وتنوفي سنة (٦٦٦هـ/ ١٦٧٠م) اثناء الحملة على تونس. للمزيد عن حياة الملك لويس التاسع ينظر:

Lord John de Joinville: crusade of saint Louis, in the chronicles of the crusades, by Henry G. Bonn, London, 1848

<sup>(</sup>۹۷۷) ورد اسمه عند المؤرخين المسلمين (ريد افرنس وافرنسيس). ينظر: سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص٧٩ " ابن واصل: مفرج الكروب، ج٦، ص ص ١٢، ١٣٣ " ابن الجزري: تاريخ ابن الجزري، ص ٢٢" ابن الفوطي: الحوادث الجامعة، تحقيق مهدي النجم، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣، ص ١٣٣٤.

<sup>(</sup>۸۷۸) أخبار الأيوبيين، ص ۱۵۸

الاسلامي (۱۷۹) فقد اكتسب روايته طابعا توثيقياً من الطراز الأول حيث ينقل لنا معلومات غاية في الدقة عن كل ما دار في دمياط قبيل وصول القوات الصليبية من خوف وهلع بين أهالي المدينة عندما رأوا ضخامة القوات الصليبية، وبوصول هذه الأنباء الى الملك الصالح امر بمعاقبة امراء دمياط بأن اعدم عددا منهم يقدرهم ابن العميد بأنهم كانوا "نيفاً وخمسين اميراً "(۱۸۰۰)، إلا أنه وفي خضم تلك الأحداث الجسام توفى الملك الصالح الأمر في (شعبان ۱۹۶۷هـ/ تشرين الثاني ۱۹۲۹م) (۱۸۱۱). وعن ذلك يقول ابن العميد ان خبر وفاته "كتم اياماً "(۱۸۲۰) " لاشك ان صعوبة الموقف العسكري في مصر لم يكن ليسمح بإعلان خبر وفاة الملك الصالح لما له من تأثير سليي على معنوبات الجيش (۱۸۲۳) حتى تمكن ابنه توران شاه من القدوم الى مصر (۱۹ ذي القعدة ۱۹۶۸هـ/) (۱۸۶۱ وبهذا الصدد يروي ابن العميد ان امراء الجيش اتفقوا على تولية توران شاه (ت۱۲۵هـ/۱۲۵۰م) مكان والده في قيادة الجيش (۱۸۵۰م).

وعن المواجهات العسكرية الستي دارت بين الجانبين فيشير ابن العميد انه في (١٤رم ١٤٨هـ/نيسان ١٢٥٠م) حاول الملك لويس بمعية قواته القيام بهجوم مباغت، الا ان الجيش الاسلامي تمكن من إلحاق هزيمة فادحة بقواته واسر الملك شخصيا خلال هذه

<sup>(</sup>٦٧٩) يذكر ابن واصل في أكثر من موضع انه كان موجودا منع الجيش الاسلامي في خضم تلك الاحداث. مفرج الكُروب، ج٦، ص ص ٧٥، ١٠٣

<sup>(</sup>٦٨٠) أخبار الأيربيين، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٦٨١) المصدر نفسه، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٦٨٢)المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٦٨٣) الهسنياني: السنوات الأخيرة من حياة دولة الكورد الأيوبية، مديرية مطبعة الثقافة، اربيل، ٢٠٠٧، ص١٦٩.

<sup>(</sup>٦٨٤) ابن العميد: أخبار الأيوبيين، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٦٨٥) المصدر نفسه، ص ١٥٨" قارن مع سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، ق٢، ص ٧٧٤.

المعركة (١٨٦)، وينتقل ابن العميد مباشرة الى الحديث عن توران شاه، حيث يروي ان الاخير لم يحسن تدابير السياسة عندما ابعد بعض امراء والده وجعل مكانهم شباناً من أمرائه فهو بهذا العمل اثار حفيظة قادة الجيش ضده وتوجسو خيفة من توجهاته، الامر الذي ادى بالنتيجة الى ان يتأمرو على قتله وفعلا تم ذلك فقد تمكن بعض قادة المماليك من القضاء عليه في (٢٦٧عرم ٦٤٨هه/ ايار ٢٥٠م) (١٩٨٥ والمواجهة على اشدها مع الصليبين. ويختم ابن العميد روايته عن الحملة الصليبية السابعة بذكر الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الامراء المصريين والملك الفرنسي لويس التاسع على اطلاق سراح الملك مقابل انسحاب الصليبين من دمياط حيث تم ذلك في (٣صفر ١٨٥هه/ اليار ١٥٠٠)، وهنا يخطئ ابن العميد عندما يقول ان الملك الفرنسي وجيشه عاد الى بلاده بعد ان سلموا دمياط، فالثابت ان الاخير توجه الى عكا بعد ان اطلق سراحه (١٨٥٠).

اما ابن العبري فان روايته تحفل بتفاصيل اكثر من رواية ابن العميد حيث انه قدّم رواية مسهبة عن مجريات احداث الحملة الصليبية السابعة ضمن كتابيه تاريخ الزمان السرياني وتاريخ مختصر الدول، الا انه يؤخذ عليه عدم دقته في بعض المواضع، فبخصوص وصول القوات الصليبية الى الشرق، يروي انها رست في مدينة عكا (١٩٨٩) وهذا غير صحيح فالرجوع الى افضل مصدرين عن الحملة السابعة وهما ما دونه جوانفيل (١٩٠٠) المرافق لحملة لويس التاسع نجده يؤكد ان القوات الصليبية رست امام

Joinvill: crusade of saint louis, p.452

<sup>(</sup>٦٨٦) أخبار الأيوبيين، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٦٨٧) أخبار الأيوبيين، ص ١٦٠." قارن مع ابن واصل: مفرج الكروب، ج٦، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>۸۸۸) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٦، ص ١٣٤"

<sup>(</sup>۱۸۹) تاریخ الزمان، ص۲۵۸.

<sup>(</sup>٦٩٠) جوانفيل: هو(Lord John de Joinville)، ولد عام ١٧٢٤م وقد بدأ رحلته يصحبة الملك لويس في عام ١٢٤٨م وقد ربداً رائعا عن سيرة الملك لويس. ريوند ستانبول: مفاتيح القدس، ص ٢٢٧.

دمياط (<sup>(۱۹۱)</sup>، اما ابن واصل الذي يعد شاهد عيان على تلك الاحداث فهو الآخر يقول ان القوات الصليبية نزلت قبالة دمياط <sup>(۱۹۲)</sup>

اما فيما يتعلق برد فعل الملك الصالح على انسحاب امرائه من دمياط دون قتال، فيقدم ابن العبري روايتيين مختلفتين، الأولى ضمنها تاريخ الزمان السرياني ومفادها ان "الصالح أمر بصلبهم وهم اربعة وستون اميرا على اشنين وثلاثين صليبا زوجا (رامه) اما الرواية الثانية فقد جاءت ضمن تاريخ مختصر الدول حيث يشير فيها الى ان عدد الامراء كان ٤٥ أميرا (١٩٤٠)، ومن المرجح ان تكون الرواية الثانية هي الاصح والدليل على ذلك كلام ابن العميد الذي يقول ان عدد من قتل من الامراء كان نبغا وخمين اميرا (١٩٥٠).

ويسعى ابن العبي الى تقديم تفسيرات جديدة بخصوص الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع لويس التاسع حيث انه يختلف تماما عمّا ذهب اليه المؤرخون المسلمون وكذلك ابن العميد، اما وجه الاختلاف فهو ان الملك المعظم توران شاه هو الذي اتفق مع لويس التاسع على اطلاق سراحه مقابل الانسحاب من دمياط (٢٩٦١)، في حين ان المصادر الإسلامية لم تتعرض البتة لهذه المعاهدة التي عقدت بين توران شاه ولويس التاسع، الا ان المؤرخ الصليبي (Joinville) المرافق للحملة الصليبية والذي وقع في الاسر هو الآخر يشير وفي موضعين (٢٩٢١)، الى أن المباحثات حول عقد هدنة بدأت مع الملك المعظم توران شاه، ولعل

<sup>(791)</sup> Jjoinvill: crusade of saint Louis, p. 389

<sup>(</sup>٦٩٢) مفرج الكروب، ج٦، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٦٩٣) ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦٩٤) ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٦٩٥) أخبار الأيوبيين، ص ١٥٨ " قارن مع النويري: نهاية الارب، ج٢٩، ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦٩٦) تاريخ الزمان، ص ٢٩٤ تاريخ مختصر الدول، ص ٢٦٠.

Joinville: crusade of saint Louis, pp. 437, 452 (194)

المؤرخين المسلمين المعاصرين خشوا ان يتعرضوا لهذه الاخبار وقتذاك لحراجة الموقف في الوقت الذي كانت فيه السلطة في مصر قد انتقلت من الأيوبيين الى المماليك (١٩٨)

ونوَّه ابن العبري الى بند آخر ضمن الاتفاقية وهو ان يدفع الملك لويس مبلغ الف الف دينار كفدية (<sup>۲۹۹)</sup>، في حين يقول (Joinville) ان المبلغ كان أربعمائة ألف ليرة ذهبية يدفع الملك نصفها والنصف الاخر بعد وصوله عكا (۷۰۰).

# ٥ ـ الأيوبيون في بلاد الشام حتى مقتل الملك الناصر (١٥٨هـ/١٢٦٠م).

كانت الدولة الأيوبية تعيش ايامها الاخيرة، فقد تكالبت عليها احداث جسام في (منتصف القرن ٧هـ/ منتصف ق١٩٥م) أدت بها الى الزوال، تمثلت بظهور المماليك في مصر والغزو المغولي لبلاد الشام فضلا عن الصراعات الأسرية المستمرة بين الملوك الأيوبيين التي أثرت سلباً على وحدة الصف الأيوبي بوجه تلك المتغيرات على الساحة السياسية والعسكرية.

إن ما بقي من روايات عن الأيوبيين خلال المدة التي تلت سقوط دولتهم في مصر، يقدمها كل من ابن العميد وابن العبي حيث عاصرا احداث تلك الحقبة. ففي سنة (٨٤٨هـ/ ٢٥٠م) وكرد فعل أيوبي على المستجدات التي طرأت على الساحة المصرية، اقدم الملك الناصر يوسف (٣٨٥هه/ ٢٦٠م) حاكم دمشق على تجهيز حملة عسكرية الى مصر عله يتمكن من استعادة سلطة الأيوبيين هناك، وبقدر تعلق الامر بالمؤرخين السريان فلدينا روايتين: الاولى قدمها ابن العميد وهي تزخر بتفاصيل لا بأس بها عن أحداث تلك الحملة (٢٠١٠) إلا أنها جاءت خالية من ذكر اي تواريخ على الرغم من كون ابن العميد معاصراً لها ومقيماً بدمشق آنذاك، الا أنه وبالرجوع الى رواية ابن واصل يتضح ان خروج الملك الناصر من دمشق كان في (١٥ رمضان ١٤٥هـ/ ١٢٥م) اي بعد حوالي ثمانية

<sup>(</sup>٦٩٨) جوزيف نسيم: العدوان الصليبي، ص ٢١٧

<sup>(</sup>٦٩٩) تاريخ مختصر الدول، ص ٢٦٠.

Joinville: crusade of saint Louis, p.452(V··)

<sup>(</sup>٧٠١) أخبار الأيوبيين، ص ١٦٢.

اشهر من مقتل توران شاه متوجها الى مصر (٢٠٢)، ونعود الى رواية ابن العميد حيث يقدم لنا تفاصيل مسهبة عن احداث المعركة التي دارت بين الأيوبيين والماليك وما اسفرت عنه من انتصار المماليك وهزيمة الملك الناصر مستعرضا قائمة باسماء الملوك الأيوبيين الذين قتلوا في تلك المواجهات (٢٠٣).

أما رواية ابن العبري فجاءت محتصرة، قدم فيها تفسيرا مغايرا لسبب توجه الملك الناصر الى مصر حيث يقول: "حصل شقاق بين المماليك في مصر ووجه بعضهم الى الملك الناصر محرضونه ليذهب ويتولاها "(٢٠٤)، وعلى الرغم من عدم اثبات ما ذهب اليه ابن العبري لدى كل من ابن العميد وابن واصل المقيم في مصر آنذاك، وليس من المستبعد حدوث مثل تلك الاتصالات بين بعض امراء المماليك والملك الناصر كون مصر حينذاك كانت تشهد صراعا وتنافسا حادا بين امراء المماليك الذين دفع الصراع والتنافس بعضهم الى البحث عن حليف خارجي، لكن الملفت للنظر هو ان اياً من المؤرخين السريان لم يتطرقا البته الى ما تم التوصل اليه من تفاهمات سياسية بين الأيوبيين والمماليك خلال الحقبة اللاحقة حتى (٢٥٥هـ/١٥٥م) في حين ان المؤرخين المسلمين دونوا وبشئ من التفصيل تلك المصالحات بين الجانبين المنابين من التفصيل تلك المصالحات بين الجانبين المنابين من التفصيل تلك

يبدو ان الملوك الأيوبيين رضخوا للأمر الواقع ولم يحاولوا مرة اخرى استرداد الحكم للأيوبيين في مصر، لذلك نجد روايات المؤرخين السريان تتركز حول الأيوبيين في بلاد الشام وما تعرضوا له من هجمات على ايدي المغول، وبهذا الخصوص تفاوت اهتمام المؤرخين السريان بتلك الاحداث، ففي الوقت الذي قدم ابن العميد روايات مسهبة في اغلب الاحيان عن الاحداث التي دار رحاها في بلاد الشام حتى مقتل الملك الناصر يوسف سنة (١٩٥٨هـ/ ٢٦٠٠م) نجد ابن العبري اقل تدوينا عن بني ايوب في تلك المدة

<sup>(</sup>۷۰۲) مفرج الكروب، ج٦، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٧٠٣) أخبار الأيوبيين، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٧٠٤) تاريخ الزمان، ص ٣٩٧ ناريخ مختصر الدول، ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٧٠٥) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٦، ص ص ١٧٤- ١٧٥.

والسبب في ذلك ربما يعود الى ابتعاده عن مسرح الاحداث لكونه قد ترك بلاد الشام وتوجه الى مراغة، وعلى العكس من ابن العميد الذي عاش اكثر تلك الاحداث عن قرب بوصفه مقيما في دمشق حتى سنة (١٦٥٨هـ/١٢٩م).

مهما يكن من امر فان الشام وبلاد الجزيرة أصبحتا عرضة لهجوم شرس من قبل القوات المغولية سقطت على اثره مدنها الواحدة تلو الاخرى، في الوقت المذي لم يتمكن ملوك بني ايوب من تشكيل جبهة موحدة للوقوف بوجه الخطر المغولي، نستدل على ذلك من رواية لابن العميد ان "الملك الكامل...صاحب ميافارقين وصل الى خدمة الملك الناصر بدمشق وطلب منه النجدة على التتار فلم ينجده "(٢٠٦) فاضطر الكامل الى الرجوع والدفاع عن مدينته التي صمدت امام الحصار المغولي لمدة عامين حتى سقطت في سنة (٨٥٨هـ/١٢٦٠م) (٢٠٠٠) وأسر الملك الكامل على إثرها في جمادي الاول من العام نفسه العام نفسه (٢٠٠٠)، ثم قنل بأمر من هولاكو. اما رواية ابن العبري عن الاحداث نفسها فقد تضمنت معلومات لم ترد لدى ابن العميد، حيث يروي ان احد اسباب هجوم المغول على ميافارفين هو أن الملك الكامل "قتل قسيساً سريانيا كان قد اتاه موفدا من قبل المغول" واضاف ان قائد القوات المغولية في الهجوم كان اسمه اشموط (٢٠٠٠).

يبدو ان الملك الناصر حاكم دمشق قرر النهوض بالمقاومة ضد المد المغولي، ورد ذلك من خلال رواية لابن العميد وهي ان الملك الناصر استشار كبار رجال دولته "فاشاروا بخروجه وخروج العساكر الى ظاهر دمشق وان يعتدوا لقتال (هولاكو (٧١١)) الاراما أعداد القوات الأيوبية سنة (١٥٧هـ/١٥٩م) إلا ان ما انتشر بين

<sup>(</sup>٧٠٦) أخبار الأيوبيين، ص ١٦٧

<sup>(</sup>٧٠٧) عن استيلاء المغول على ميافارقين ينظر: ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ج٣، ق٢، ص ص٠٠٥-١٥٠.

<sup>(</sup>۲۰۸) ابن واصل: مفرج الكروب، ج٦، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>۷۰۹) تاریخ الزمان، ص ۳۱۶.

<sup>(</sup>٧١٠) ورد عند الهمذاني (يشموط) وهو ابن هولاكو. ينظر: جامع التواريخ، ج٢، ق١، ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٧١١) يسميه ابن العميد هولاؤون،

<sup>(</sup>٧١٢) أخبار الأيوبيين، ص ١٧٠

الناس من قوة المغول وسطوتهم، لاسيما بعد سقوط بغداد سنة (١٢٥٨هـ/١٢٥٨م) اثر سلباً في معنويات الملك الناصر وقواته كما وان تعرضه \_ اي الملك الناصر \_ لحاولة اغتيال على حد قول ابن العميد (٢١٣) دفعه الى الرجوع عن عزمه في قتال المغول.

وبعد الانتصارات التي حققها المغول في ببلاد السفام ارسيل هولاكو الى الملك الناصر حاكم دمشق يطلب منه الحضور الا أن الاخير لم يبد استعدادا للذهاب خوفا مما قد يلاقيه وليس ادل على ذلك من قول ابن العبري "وبقي ﴿ الملك الناصر ﴾ متحيرا خائفا منعورا لم يصنع "(٢١٤) ولمعالجة الموقف فقد اشار عليه الامراء ارسال ولده الملك العزيز الى هولاكو لتقديم فروض الطاعة والولاء لكنه اي هولاكو لم يقبل ذلك ولسان حاله يقول: " نحن للملك الناصر طلبنا لا لولده "(٢١٥). يبدو ان هولاكو كان مصرا على ان يأتي اليه الملك الناصر حتى بعد مغادرته لبلاد الشام، نستدل على ذلك من رواية لابن اللعبري يقول فيها ان القائد المغولي كتبغا "لم يزل يبحث عن مكان الملك الناصر في البرية"(٢١٦) لقد انتهت تلك الملاحقة بالقبض على الملك الناصر، وعن كيفية القبض على الملك الناصر لدينا روايتين الأولى لابن العميد والاأخرى يقدمها ابن العبري. فأما الاولى فيخبرنا ابن العميد ان إلقاء المغول القبض على الملك الناصر جاء نتيجة خيانة أحد امرائه والذي يدعى حسين الكردي المغول القبض على الملك الناصر (٢١٧) ميشر ابن العبري الى ذلك رغم قربه من المغول حينذاك، حيث جاءت روايته وفي كلا مصنفيه محتصرة جداً لا تحتوي على اي اشارة الى ما ذهب اليه حيث جاءت روايته وفي كلا مصنفيه محتصرة جداً لا تحتوي على اي اشارة الى ما ذهب اليه سيده ابن العميد، فكل ما دونه ان القائد المغولي كتبغا القي القبض على الناصر وارسله الى سيده ابن العميد، فكل ما دونه ان القائد المغولي كتبغا القي القبض على الناصر وارسله الى سيده

<sup>(</sup>٧١٣) المصدر نفسه، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٧١٤) تاريخ مختصر الدول، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧١٥) المصدر نفسه والصفحة.

<sup>(</sup>٧١٦) تاريخ الزمان، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٧١٧) أخبار الأيوبيين، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٧١٨) البلقاء: كورة من اعمال دمشق تقع بين الشام ووادي القرى الى الجنوب. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج١، ص ٤٨٩

هولاكو<sup>(۲۱۹)</sup> لكن رواية ابن العميد السالفة وردت لدى بعض المؤرخين المسلمين المعاصرين لتلك الأحداث، لاسيما ابن واصل الذي يروي أن من وشى بالملك الناصر لدى القائد كتبغا هو كردي من أصحابه (۲۲۰)، ويروي لاحقاً في معرض حديثه عن دخول سيف الدين قطز (ت٦٥٨هـ/ ٢٦٠م) الى دمشق أنه أمر بشنق " الحسين الكردي طبردار (۲۲۱) السلطان الملك الناصر وهو الذي خدع الملك الناصر ...حتى أوقعه في أيدي التتر "(۲۲۲) إستناداً الى ما سبق نحن نرجح صحة رواية ابن العميد عن مصير الملك الناصر.

أياً كانت الرؤى فان ايام الملك الناصر لم تدم طويلا مع هولاكو فقد قتل هو وعدد من الامراء على اثر الانتصار الذي حققه المماليك في معركة عين جالوت (٢٢٣) سنة (٨٥٨هـ/٢٦٠م). وعن كيفية مقتل الملك الناصر، فبين ايدينا روايتان احداهما لابن العميد والاخرى لابن العبري ضمنها كلا كتابيه تاريخ الزمان والمختصر. ونأتي الى رواية ابن العميد حيث أورد خبر مقتل الملك الناصر مختصراً دون تحديد تاريخ وقوعه وعزا سبب قتله الى انتصار جيش المماليك في معركة عين جالوت (٢٢٤)، أما رواية ابن العبري وهي الأهم لكونه نقلها سماعا عن شاهد عيان وهو شخص يدعى محي الدين الفلكي (٢٢٥) الذي كان حاضرا مع الملك الناصر يوم قتله، فقد اعطانا تاريخا دقيقا

<sup>(</sup>٧١٩) تاريخ الزمان، ص ٣١٧" وهي مطابقة لما جاء في تاريخ مختصر الدول، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>۷۲۰) مفرج الكروب، ج٦، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٧٢١) الطبردار: كلمة فارسية، جمعها طبردارية، وهم في موكب السلطان يكونون حوله عن يمينه وشماله، مستعدين لضرب العدو الذي يجرأ على التقرب من السلطان دون إذن، وعددهم عشرة. دوزى: تكملة المعاجم العربية، ج٧، ص١٤.

<sup>(</sup>٧٢٢) مفرج الكروب، ج٦، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٧٢٣) للمزيد من التفاصيل عن معركة عين جالوت ينظر: عماد عبىد السلام رؤوف: معركة عين جالوت، عُلِمَة المورد، مج٢٦، ع١، ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٧٢٤) أخبار الأيوبيين، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>۷۲۵) لم نجد له ترجمة.

لليوم الذي قتل فيه الملك الناصر وهو (٢٠ شوال ١٥٨هـ ١٢٨ ايلول ١٢٦٠م) كذلك يقدم وصفاً ممتازاً لما حدث للملوك الأيوبيين حيث يقول ان هولاكو بعث الى الملك الناصر يستدعيه فخرج اليه هو وحوالي عشرين شخصا ممن كانوا معه فذهبوا بهم الى بعض الاودية وقتلوهم هناك الاعي الدين الفلكي المذكور سابقاً حيث نجا لكونه كان منجما على حد قول ابن العبري (٧٢٧). وبهاتين الروايتيين يختتم كل من ابن العميد وابن العبري تدوينهما لاخبار بني ايوب.

<sup>(</sup>٧٢٦) تاريخ الزمان، ص٣١٧" تاريخ مختصر الدول، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٧٢٧) نفس المصدرين السابقين والصفحات.

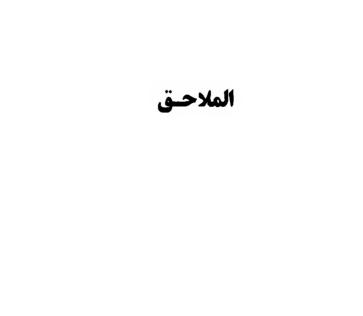

صفحا من سي مسيد الانواز هيوسيد ان معلم لوج الدسه معاة وا ب محت محت ما المعارط براسيونة مدت ومو لا المعربية ومتواه وصور من در سعة الحسير منواه المعالمة للانتهارة ولا المعاشد معارس معانبية معانبية إلا

محصد واعدا وصده و وصعده علمسول و زيدا . محيطه وعد مدر مدهامه والمده و مدار مدار مدار مدارد مدارد و مدارد

رودتدا وزوددا ومراسا وهيه ما موته وي مدارد وي مدارد وي مدارد وي مدارد و مدارد

Hageralder , was firm to ومصئفط مصبح برحاء دحنت حرياسيه سيحه محس حبكا وصادا احتام اصده اعتمم وأصددت مومدةوا ويها مله لا شعمه ويعودا بتسايطات موشمه سورة سك به ندتهاد فيتنا وهاستا وهوا الاراد معارسه احدادها حمده جي مخدنا لازنب اهوما ضعصب بيعه ويعمله متيعمص ، مصب منه منهم الزالي بشاحدوهم حيده ، ومدهنة من مصوب مخصنها. والاجه حصري حيامه حصه عب معموم المله معمده محمد سنتبعوه اخند تتح سمه المعدا ويتيمنح حجالات ويعيمه مدنسا معينا ٦ ويعيد عالم عدم مويتسا. المكلال وينعاط مصطاقة ماليمال وهمرال و لادم . ماليمال مودما المراكسة راده س منه مه زرهه س مها واهمته وحمدت بطويسا مه بحصو وسائندا وبلاما derience gastered حجب والهنة وهداء

محجمه زمد سطاع ارتثمار فع 21 منبحت محتمرة 12 يموم معطاء مسيد الخا ميسه لتحافظه ومصمحم معجود ط وليتما الكان ومعجد حدد Ar gir ann poin مسحح وازعمهمه فذالا مسجم مصده بعظ نصطب your line was معنا شنخفاء وبميصدي Le ser and a لاسمه : محمد کا مصفحا بلاغط محجدية. الا حضمر سنفهد... ،سمولم،سه مه توصدني مدة معرض مخدمه مربصه ده نمی برخص ب رطنب لالانهه، والديمه حسافا مبالهم anapiason marzala معصه باب رسيلاهمم معدا ، وذا متسعه عليه معتكت بده ١٤ وكتمه منفد مريد منصوبه دامضه دميه ا مدفرينت معظم ا سه . سمحص المبحة وريخادك محامدان لكما المحارمة محسمهم سيتمال لاستعلقهاء معد ساها، حصيد ١٤١ الم موج متي . رسم م هدافوا بالصحاء وليخه

العباد ميا متعداد من بمصدح الميمارة ديا ههد المواد احدا السعا اهمقة حسي. يحاضينا والإنجاب احجد المدووونية اميدة نها ومحمق ومعاسر محدد مآسر حالارة لألمصحف احتجا وإنتب محصدوني لوژامرومممو مر محرهدمنا رمنتصنعت عد حجزمتمه ومتء :حصب ريا شاهرڪعب حط ويحصرونا .موت مدا عصيسا لؤب حتفيا : عنومنا مج حدة 140ء مونط ويتطور ويثبوا المراج مع معودا المحتنف محتمداالة ها حجرًا مؤحسا ومثلًا سا ويخصمه الماميمية كبريما بمبوحب چاره دو سوالیا مصمح يتق حصاموحكماء وبجاماته ممحاسا سالحدم همينها اميه سمه معند متداء ممطف واستد معمصتصياء مصرة ساء

(الملحق رقم (١) ورقة من مخطوطة تاريخ ميخايل السرياني



# المصادر والمراجع

## أولاً: المصادر المخطوطة.

- الرهاوي المجهول، (كان حياً ٦٣٢هـ/ ١٢٣٤م):
- ۱- تاريخ الرهاوي، العدد ٤٨٤، مخطوطة محفوظ عند السيد البير ابونا، مطرانية كركوك.

## ثانياً: المصادر المطبوعة:

- ابن الاثير، عز الدين على بن محمد الجزري (ت٦٣٠هـ/١٢٣٢م):
- ١- التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية، تحقيق: عبد القادر احمد طليمات،
   القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١٩٦٣
- ٢- الكامل في التاريخ، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ٢٠٠٢.
  - الأرمني، سمباط (مجهول الوفاة):
- ٣- تاريخ سمباط الأرمني، في الموسوعة الشاملة، تأليف وتحقيق وترجمة سهيل
   زكار، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٥، ج٣٥.
  - الأرمني، أبو صلح:
  - ٤- تاريخ ابو صلح، تحقيق B. T. Evetts، المطبعة المدرسية، أوكسفورد، ١٨٩٤.
    - الأزدي، جمال الدين علي ابن ظافر (ت١١٣هـ/١٢١٦م):
- ٥- أخبار الدول المنقطعة، تحقيق على عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢٠٠١.

- الاصطخري، ابراهيم بن محمد (تونى بعد ٣٤٠هـ/ ٩٥١):
- ٦- المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني، دار القلم، القاهرة، ١٩٦١.
  - الأصفهاني، ابو عبد الله محمد بن محمد (ت٩٧٥هـ/١٢٠م):

٧- البرق الشامي، الجزء الثالث تحقيق مصطفى الحياري، الجزء الخامس تحقيق
 فالح صالح حسين، مؤسسة عبدالحميد شومان، عمّان، ١٩٨٧

٨- سنا البن الشامي (باختصار البنداري) ، تحقيق فتحية النبراوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٩.

٩- خريدة القصر وجريدة العصر، تحقيق شكري فيصل، الجمع العلمي العربي،
 دمشق، ١٩٦٤، قسم شعراء الشام.

- ١٠- الفتح القسى في الفتح القدسي، دار المنار، القاهرة، ٢٠٠٤.
  - آمدروز:

۱۱- صليبية ريتشارد، في الموسوعة الشاملة، تأليف وتحقيق وترجمة سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٥، ج٣٢.

- اوليفر أوف بادربورن:

۱۲- الأستيلاء على دمياط، في الموسوعة الشاملة، تأليف وتحقيق وترجمة سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٥، ج٣٣.

- ابن إياس، عمد بن عمد (ت ٩٣٠هـ/١٥٢٨):
- ١٣- بدائع الزهور في وقائع الدهور، مطابع الشعب، د.م، ١٩٦٠.
- الأيوبي، محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه (ت١٢٧هـ/١٢٢٠م):
- ١٤ مضمار الحقائق وسر الخلائق، تحقيق حسن حبشى، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٦٨
  - البدليسي، شرفخان بن شمس الدين (ت١٠١هـ/ ١٦٠١م):
- ۱۵ شرفنامة، ترجمة وتحقيق محمد جميل الملا احمد الروژبياني، ط۲، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، اربيل، ۲۰۰۱.

- ابن تغرى بردى، جمال الدين أبو الحاسن يوسف (ت٤٦٩هـ/١٤٦٩م):

١٦ مورد اللطافة في من ولي السلطة والخلافة، تحقيق نبيل محمد عبد العزين الحمد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٩٧

۱۷- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مطابع كوستا توماس، القاهرة، د.ت.

۱۸- تواریخ اسرة بلانتنغنت، في الموسوعة الشاملة، تألیف وتحقیق وترجمة سهیل زکار، دار الفکر، دمشق، ۱۹۹۵، ج.۳۰.

- ابن جبیر، أبو الحسن محمد بن احمد (ت١٢١٧هـ/١٢١٧م):

۱۹ تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار (المشهور برحلة ابن جبير)، دار الكتب العلمة، بيروت، ۲۰۰۳.

- ابن الجزري، ابو عبدالله محمد بن ابراهيم (ت٧٣٩هـ/١٣٣٨م):
- ٢٠ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان ابنائه (المشهور بتاريخ ابن الجزري) جزء منه المسمى (المختار من تاريخ الجزري) اختيار: الـذهيي، دار الكتـاب العربي، بروت، ١٩٨٨
- - الحنبلي، احمد بن ابراهيم (ت٨٧٦هـ/١٤٧١م):

٢٢ - شفاء القلوب في مناقب بني ايوب، تحقيق ناظم رشيد، دار، الحرية،
 بغداد، ١٩٧٩

- الحنبلي، ابو الفلاح عبد الحي (ت ١٠٨٩هـ/١٦٨١م):
- ٢٣ شذرات الذهب في اخبار من ذهب، دار احياء التراث العربي، بيروت، د.ت.
  - الحنبلي، ابو اليمن مجير الدين (ت٩٢٨هـ/١٥٢٨):
- ٣٤- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٩٦٨

- الحموى، أبو الفضائل محمد بن على بن نظيف (ت١٢٤٦هـ/١٧٤٦م):
- ٢٥- تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان (المشهور بالتاريخ المنصوري)،
  - عني بنشره بطرس غريازنيويج، معهد الشعوب الآسيوية، موسكو، ١٩٦٣
- ٢٦- تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان ، تعقيق ابنو العيد دودو، عجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨١.
  - ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي (ت٣٦٧هـ/٩٧٧م):
    - ٧٧- صورة الارض، مكتبة الحياة، بيروت، د.ت
  - ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت۸۰۸هـ/۲۰۵م):
- ۲۸- العبر وديوان المبتدأ والخبر (المشهور بتاريخ ابن خلدون)، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، د.ت
  - ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد (ت٦٨١هـ/١٢٨٢م):
- ۲۹- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۹۹۸
  - الداوداري، أبو بكر بن عبدالله بن ايبك (ت٧٣٦هـ/٣٣٥م):
- ٣٠- الدر المطلوب في اخبار بني ايوب (المشهور بكنز الدرر) تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٧٢
  - ابن دقماق، صارم الدين ابراهيم بن محمد (ت ٨٠٩هـ/٢٠٦/م):
- ٣١- نزهة الأنام في تاريخ الاسلام، تحقيق سمير طبارة، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٩٩
  - الذهيي ، شمس الدين محمد بن عثمان (ت٧٤٨هـ/٣٤٧م):
  - ٣٢ دول الاسلام، تحقيق حسن اسماعيل مردة، دار صادر، بيروت، ١٩٩٩
- ٣٣- العبر في خبر من غبر، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
  - ابن الراهب، (ت ق٧هـ/ ١٤م):

- ٣٤- تاريخ ابن الراهب، تحقيق لويس شيخو، مطبعة الآباء اليسوعيين، يروت،١٩٠٣.
  - الرهاوي انجهول (كان حياً ٦٣٢هـ/ ١٢٣٤م):
  - ٣٥- تاريخ الرهاوي، ترجمة البرا ابونا، مطبعة شفيق، بغداد، ١٩٨٦
    - الزبيدي، المرتضى (ت ١٢٠٥هـ/ ١٧٩٠م):
- ٣٦- ترويح القلوب بذكر ملوك بني ايوب، تحقيق مديحة الشرقاوي، مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة، د.ت.
  - ابن الساعى الخازن، تاج الدين على بن انجب (ت٤٧٤هـ/١٢٧٥م):
- ٣٧- الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير، تحقيق مصطفى جواد، المطبعة الكاثوليكية، بغداد، ١٩٣٤
  - ابن سباط، حمزة بن احمد (ت٩٢٦هـ/١٥١٩):
- ٣٨ صدق الأخبار، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، جروس بريس، طرابلس، ١٩٩٣
  - سبط ابن الجوزي ، شمس الدين يوسف قز اوغلو (ت١٥٥هـ/١٥٥٦م):
- ٣٩- مرآة الزمان في تاريخ الاعيبان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد، ١٩٥٢
  - السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن على (ت٧٧١هـ/١٣٦٩م):
- عمد الطناجي وعبد الفتاح عمد عمد الطناجي وعبد الفتاح عمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحليي، القاهرة، ١٩٧٠
  - السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن بن ابي بكر (٩١١هـ/ ١٥٠٥م):
- ٤١- تاريخ الخلفاء، تحقيق رضوان جامع رضوان، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٤.
- 23- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد ابو الفيضل ابراهيم، ط۲، د.ن، بيروت، ۱۹۷۹
- 27- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ٢٠٠٤.

- أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن المقدسي (ت٦٦٥هـ/١٢٦٦م):
- 22- كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين النورية والصلاحية، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٢
- 20 تراجم رجال القرنين السادس والسابع (المشهور بالذيل على الروضتين)، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٢.
- ابن شداد، بهاء الدين يوسف بن رافع (ت٦٣٢هـ/١٢٣٤م): ٢٦- النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية(المشهور بسيرة صلاح الدين)، تحقيق أحمد ايبش، ط٢، ألأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، ٢٠٠٥.
- ابن شداد، عزالدين محمد بن علي بن ابراهيم (٦٨٤هـ/ ١٢٨٥م): ٤٧- ألأعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة، تحقيق يحيى عبارة، وزارة الثقافة والارشاد، دمشق، ١٩٦٨
- الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر (ت ٤٨هه/١١٥٣م):
  ٨٥- الملل والنحل، تحقبق أمير علي مهنا وعلي حسين فاعور، دار الكتب
  العلمية، بروت، ٢٠٠١.
  - الصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك (ت٢٦٤هـ/١٣٦٢م):
- 29 تحفة ذوي الالباب في من حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب، تحقيق احسان بنت سعيد خلوصي وزهير جميدان الصمصام، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٩٢
- ٥٠ الوافي بالوفيات، تحقيق احمد الأرنأووط وتركي مصطفى، دار احياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠٠.
  - ابن الصقاعي، فضل الدين ابو الفخر (ت٧٢٦هـ/ ١٣٢٦م):
- ١٥- تالي كتاب وفيات الأعيان، تحقيق جاكلين سويلة، المعهد الفرنسي،
   دمشق، ١٩٧٤
  - ابن العبري، غريغوريوس بن تاج الدين الملطي (ت١٢٨٦هـ/١٢٨٦م): ٥٢ - تاريخ الزمان، ترجمة اسحق ارملة، دار المشرق، بيروت، ١٩٩١

٥٣ - تاريخ مختصر الدول، باعتناء انطوان صالحاني، المطبعة الكاثوليكية، مروت، ١٩٥٨

01- الحمامة ، تحقيق وترجمة اغناطيوس زكنا عينواص، ط٢، المنشورات الجامعة، طرابلس، ١٩٨٣

- ابن العديم، كمال الدين عمر بن احمد (ت٦٦٦هـ/١٢٦١م):

٥٥ - زبدة الحلب في تاريخ حلب، تحقيق سامي الدهان، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٦٨.

- ابن العميد، المكين جرجس (ت٢٧٢هـ/١٢٧٩):

٥٦- أخبار الأيوبيين، تحقيق كلود كاهن، المعهد الفرنسي، دمشق، ١٩٥٨

٥٧- تاريخ المسلمين من صاحب شريعة الإسلام ابو القاسم محمد الى الدولة الاتابكية، تحقيق Thomae Erpenii، ليدن، ١٦٢٥

- ابوالفداء، اسماعيل بن علي بن محمود (ت٧٣٧هـ/١٣٣١م):

۵۸- تقلویم البلدان، تحقیل رینسود ومناك كنوكین دینسلان، دار الطباعیة السلطانیة، باریس، ۱۸۶۰

٥٩-المختصر في أخبار البشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧

- ابن الفرات، ، ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن (ت١٤٠٤/هـ/١٤٠م):

٦١- تاريخ الدول والملوك (المشهور بتاريخ ابن الفرات) ، تحرير حسن عمد الشماء، دار الطباعة الحديثة، البصرة، ١٩٦٩

- ابن الفوطى، كمال الدين عبد الرزاق بن احمد (ت ٧٢٣هـ/١٣٢٣م):

٦٢- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة (منسوب اليه)، تحقبق مهدى النجم، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣.

- الفيترى، يعقوب (ت٦٣٧هـ/ ١٢٤٣٩م):

٦٣- تاريخ بيت المقدس، ترجمة سعيد البيشاوي، دار السروق، عمّان، ١٩٩٨

الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت٨١٧هـ/):

٦٤- القاموس الحيط، ط٢، دار احياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠٣.

- القاضي الفاضل، عجر الدين عبد الرحيم البيساني (ت ٩٦ ٥٩٦ م):

  ٦٥- رسائل القاضي الفاضل، تحقيق علي نجم عيسى، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٥.
  - القرماني، أبو العباس احمد بن يوسف (ت١٠١٩هـ/١٧٠٧م):
  - ٦٦- أخبار الدول واثار الأول في التاريخ ، عالم الكتب، بيروت، د.ت .
    - القلقشندي، أبو العباس احمد بن على (ت ١ ١٨هـ / ١٥ ١ م):

٦٧- صبح الاعشى في صناعة الانشا، شرح وتعليق محمد حسين شمس الدين، دار
 الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٧.

٦٨- مآثر الانافة في معالم الخلافة ، تحقيق عبد الستار احمد فراج، عالم الكتب، يروت، ١٩٦٤

- ابن کثیر، اساعیل بن عمر (ت۷۷۲هـ/۱۳۷۲م):
- ٦٩- البداية والنهاية ، ط٤، مكتبة المعارف، بيروت، ١٩٨٢
  - المقريزي، تقي الدين احمد بن علي (ت٨٤٥هـ/١٤٤١م):
- ٧٠ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا، تحقيق جمال الدين الشيال،
   ط٢، الجلس الأعلى للشؤون االاسلامية، القاهرة، ١٩٩٦

٧١- السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقبق محمد مصطفى زيادة ، ط٢، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٧

٧٢- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (المعروف بالخطط المقريزية)، تحقيق
 عمد زينهم ومديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولى، القاهرة، ١٩٩٨

- المنصوري، ركن الدين بيبرس (٧٠٢هـ/١٣٠٣م):

٧٣- محتارالأخبار، تحقيق، عبد الحميد صالح حمدان، الدار المصري اللبنانية، القاهرة، ١٩٩٣

- مؤلف مجهول:

٧٤- ريتشارد وصلاح الدين (الحملة الصليبية الثالثة)، ترجمة وتحقيق حسن حبشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٠.

- ميخانيل السرياني، ايشوع بن ايليا آل قنداسي (ت٩٩هه/١٩٩م): ٧٥- تاريخ ميخائيل السرياني، ترجمة غريغوريوس صليبا شعون، دار ماردين،حلب، ١٩٩٦
  - النسوى، عمد بن احمد (ت٦٣٩هـ/١٢٤١م):

٧٦ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي، تحقيق حافظ احمد حمدي، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٥٣

- النعيمي، عبد القادر بن محمد (ت٩٢٧هـ/١٥٢م):
- ۷۷- الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٠
  - النووي، يحيى بن شرف (ت ٢٧٦هـ/١٢٧٧م):
    - ۷۸- المجموع، دار الفكر، بيروت، ۱۹۸۰
- النويري، شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (ت٧٣٢هـ/١٣٣١م):

٧٩- نهاية الإرب في فنون ألأدب، تحقيق محمد ضياء الدين الريس، الهيشة المصرى العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٢

- الهمذاني، رشيد الدين (٧١٨هـ/١٣١٨م):
- ۸۰- جامع التواريخ، ترجمة وتحقيق محمد صادق نشأت وآخرون، دار احياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي الحليي، القاهرة، د.ت.
  - ابن واصل ، جمال الدين محمد بن سالم (ت١٩٩٧هـ/١٢٩٧م):

۸۱- التاريخ الصالحي، في الموسوعة الشاملة للحروب الصليبية، تأليف وتحقيق وترجمة سهيل زكار، دار الفكر، دمشق، ج٢١، ١٩٩٥

۸۲ مفرج الكروب في اخبار بني ايبوب، الاجزاء الثلاثة الاولى تحقيق جمال الدين الشيال، دار القلم، القاهرة، ۱۹۵۷ الجزء الرابع والخامس تحقيق محمد حسنين ربيع، دار الكتب، القاهرة، ۱۹۷۲، ۱۹۷۵ " الجزء السادس تحقيق عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية، بيروت، ۲۰۰٤.

- ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر (ت٧٤٩هـ/١٣٤٨م):

۸۳- تتمة المختصر في اخبار البشر (المشهور بتاريخ ابن الوردي)، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۹۹۹.

- وليم الصوري (ت ٥٨١هـ/ ١٨٥):

۸۲- الأعمال المنجزة فيما وراء البحار (تاريخ الحروب الصليبية)، ترجمة وتحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ۲۰۰۳.

- ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله (ت٢٦٦هـ/١٢٢٨م):
  - ۸۵۶- معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ۱۹۹۵
  - ابو یوسف، یعقوب بن ابراهیم (۱۸۲هـ/ ۲۰۵م):

۸۲ كتاب الخراج، تحقيق محمود الباجي، دار بوسلامة للطباعة والنشر،
 تونس، ۱۹۸٤.

## ثالثاً: المراجع:

- أبونا، البير:

١-أدب اللغة الآرامية، ط٢، دار المشرق، بيروت،١٩٩٦

٢-تاريخ الكنيسة السريانية، ط٢، دار المشرق، بيروت، ٢٠٠٣.

- إسحق، رفانيل بابو:

٣- احوال نصاري بغداد في عهد الخلافة العباسية، مطبعة شفيق، بغداد، ١٩٦٠.

- بارکر، آرنست:

٤- الحروب السليبية، ترجمة الباز العريني، ط٢، دار النهسضة العربية،
 بيروت، د.ت.

- برصوم، أفرام:

٥- اللؤلؤ المنثور في تاريخ الآداب السريانية، ط٣، مطبعة الشعب، بغداد، ١٩٧٦.

- بروكلمان، كارل:

٦- تاريخ ألأدب العربي، ترجمة يعقوب بكر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٧

- ٧- مادة (ابن العبري)، دائرة المعرف الاسلامية، ترجمة محمد ثابت الفندي
   وآخرون، د.ن، طهران، ١٩٣٣
  - البستاني، بطرس:
  - ٨- دائرة المعارف، مؤسسة مطبوعات اسماعيليان، طهران، د.ت.
    - البغدادي، اساعيل باشا:

٩- هدية العارفين الى اسماء المؤلفين واثار المصنفين، دار احياء الـتراث العربـي،
 بيروت، د.ت.

- بندر اوغلو، عبد اللطيف وآخرون:
- ١٠- المعجم التركي العربي، مؤسسة ايف للطباعة، بيروت، ١٩٨٣،
  - بيغوليفسكايا، نينا:
- ١١- ثقافة السريان في القرون الوسطى، ترجمة خلف الجراد، الحصاد، د.م، د.ت.
  - التكريتي، محمود ياسين:
  - ١٢- الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٨٠
    - تويلي، هيرمان:

۱۳- التاريخ السرياني الرسمي، سلسلة ينابيع سريانية، مركز الدراسات والأبحاث المشرقية، بيروت، ۲۰۰۵.

- جوناثان فيلبس:
- ۱٤ الشرق اللاتيني، ضمن تاريخ اوكسفورد للحروب البصليبة، تحرير: جوناشان رايلي سيث، ترجمة قاسم عبدة قاسم، عين للدراسات والبحوث الانسانية، القاهرة، ٢٠٠٧.
  - الحالك، منذر:
- ١٥ العلاقات الدولية في عنصر الحروب النصليبية، الأوائل للنشر والتوزيع،
   دمشق، ٢٠٠٦.
  - الحريري، سيد على:
  - ١٦ الأخبار السنية في الحروب الصليبية، دار الفكر، بيروت، د.ت.

- حسين. محسن محمد:
- ١٧- الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين. ط٢، دار آراس، اربيل، ٢٠٠٣
  - حمادة، عمد ماه:

۱۸ - الوثائق السياسية والادارية للعهود الفاطمية والاتابكية والايوبية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ۱۹۸۰

- الحياري، مصطفى:
- ١٩٩- صلاح الدين، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ١٩٩٤
  - خليل، عماد الدين:
- ٢٠- الامارات الارتقية في الجزيرة والشام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٠
  - ٢١- عماد الدين زنكى، مطبعة الزهراء الحديثة، الموصل، ١٩٨٥
    - دوبراتشینسکی، یان:

۲۲- اوروبا والمسيحية، ترجمة كبرو لحدو، دار الحصاد للطباعة والنشر،
 دمشق، ۲۰۰۷.

- دوزی، رینهارت:

٢٣- تكملة المعاجم العربية، ترجمة: عمد سليم النعيمي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، د.ت.

- دوفال، روبنس:
- ۲۲- تاريخ الأدب السريائي، ترجمة لويس قصاب،منشورات مطرانية السريان
   الكاثوليك، بغداد، ۱۹۹۲.
  - رستم، سعد:
  - ٢٥ الفرق والمذاهب المسيحية، ط٢، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، ٢٠٠٥،
  - ٣٦- الفرق والمذاهب الاسلامية، ط٤، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، ٢٠٠٠.
    - رحيم لو، يوسف:
    - ٧٧- مادة (ابن العبرى)، دائرة المعارف الكبرى، د.ن، طهران، ١٩٩٨.

- رئسيمان، ستيفن:

۲۸- تاريخ الحروب الصليبية ، ترجمة السيد الباز العريني، دار الثقافة،
 بيروت، ۱۹۸۰

- الزركلي، خيرالدين:

۲۹ قاموس الأعلام ، بيروت، ، د.ن، ۱۹۹۹

- زكار، سهيل:

٣٠- حطين والفتح الصلاحي للقدس، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٢

٣١- الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية، تأليف وتحقبق وترجمة، دار الفك، دمشق، ١٩٩٥

- زيات، حبيب:

٣٢- الديارات النصرانية في الاسلام، ط٣، دار المشرق، بيروت، ١٩٩٩

- الساحلي، نعيمة عبد السلام:

٣٣- الاستيطان الفرنجي، دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، ٢٠٠٩.

٣٤- التوجهات السياسية للدولة الأيوبية، دار قتيبة للطباعة والنشر،
 دمشق، ٢٠٠٩،

- ساكا، اسحة:

٣٥- السريان ايمان وحضارة، د.ن، اربيل، ٢٠٠٧.

- سركيس، يوسف الياس:

٣٦- معجم المطبوعات العربية والمعربة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت.

- سرور، جمال الدين محمد:

٣٧ - مصر في عهد الدولة الفاطمية، مكتبة النهضة المصرية،، القاهرة، ١٩٦٠.

- سعداوي، نضير حسان:

٣٨ - الحرب والسلام زمن العدوان الصليبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦١

٣٩- التاريخ الحربي المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٧

- ٤٠- المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٢
  - السيد، عبد اللطيف عبد الهادى:
- ١٤- الحروب الصليبية من خلال كتابات جاك دي فيتري، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، ٢٠٠٦.
  - ابو شریخ، شاهر ذیب:
  - ٤٢- موسوعة الأدبان والمعتقدات، دار الصفاء، عمّان، ٢٠٠٤
    - الشيال، جمال الدين:
    - ٤٣ تاريخ مصر الاسلامية، دائرة المعار ف، القاهرة، ١٩٧٦
      - شيخو، لويس:
- ٤٤ كتاب المخطوطات العربية لكتبة النصرانية،ط٢، دار المشرق، بيروت، ٢٠ ـ
- 20- وزراء النصرانية وكتابها في الاسلام، تحقيق كميل حشمة اليسوعي، المكتبة البولسية، بيروت، ١٩٨٧
  - عاشور، سعيد عبد الفتاح:
  - ٤٦- الحركة الصليبية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧١.
- 24- مصصر والششام في عصصر الايسوبيين والمماليسك، دار النهسضة العربية، بيروت، ١٩٧٢.
  - ٤٨ الناصر صلاح الدين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، د.ت.
    - عبد الحكيم، زنار عبد السلام:
  - ٤٩- ابن العبري مصدرا لدراسة تاريخ الكورد. دار سبيريز، دهوك، ٢٠٠٧.
    - عبد القوى، زينب:
  - ٥٠ الانكليز والحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث، القاهرة،١٩٩٦
    - عبيد، اسحق تاوضروس:
    - ٥١ روما وبيزنطة، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٧٠
      - العريني، السيد الباز:

- ٥٢ الشرق الادني في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٦٧.
  - العزاوي، عباس:
- ٥٣- التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان، شركة التجارة للطباعة، بغداد، ١٩٥٧
  - العقيقى، نجيب:
  - ٤٥- المستشرقون، دار المعارف، القاهرة، د.ت.
    - عمران، محمود سعید:
- ه ٥- الحملة الصليبية الخامسة (حملة جان دي برين على مصر)، الهيشة المصرية العامة للكتاب، الاسكندرية، ١٩٧٨
  - العودات، حسين:
  - ٥٦- العرب النصاري، الاهالي للطباعة والنشر، دمشق، ١٩٩٢
    - عوض، محمد مؤنس:
  - ٥٧ عصر الحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث، القاهرة،٦٠٠٦
  - ٥٨- العلاقات بين الشرق والغرب، عين للدراسات والحوث، القاهرة، ٢٠٠٠
    - الفغالي، بولس:
    - ٥٩ ابن العبرى، منشورات الرابطة الكهنوتية،بيروت، ٢٠٠٢.
      - فية، جان موريس:
  - ٦٠- القديسون السريان، المعهد الالماني للأبحاث الشرقية، بيروت، ٢٠٠٥.
    - قاسم، عبدة قاسم:
    - ٦١- ماهية الحروب الصليبية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ١٩٩٠
      - قاشا، سهيل:
      - ٦٢- تاريخ ابرشية الموصل، مطبعة شفيق، بغداد، ١٩٨٥
        - القمى، عباس:
        - ٦٣- الكنى والالقاب، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٩٦٩
          - كب، هاملتون:

٦٤- دراسات في حضارة الاسلام، ترجمة احسان عباس وآخرون، دار العلم للملايين،
 بيروت، ١٩٧٤

٦٥ صلاح الدين دراسات في التاريخ الاسلامي، ط٢، دار بيسان، بيروت، ١٩٩٦.
 كروسيه، رنيه:

٣٦- الحروب الصليبية، ط٢، ترجمة احمد ايبش، دار قتيبة، دمشق، ٢٠٠٤.

- لين بول، ستانلي:

٦٧- صلاح الدين وسقوط عملكة بيت المقدس، ترجمة فاروق سعيد ابو جابر،
 مؤسسة الأهرام، القاهرة، ١٩٩٥.

٦٨- طبقات سلاطين الاسلام ، ترجمة مكي طاهر الكعيي، دار منشورات البصرى، بغداد، ١٩٦٨

- بن مارس، كمال:

٦٩- العلاقات الاقليمية والحروب الصليبية، عين للدراسات والبحوث الانسانية،
 القاه ة، ٢٠٠٤.

- الحامي، محمد كامل حسن:

٧٠- الجزية في الاسلام، دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت.

- محمود، هنادي السيد:

٧١- علكة بيت المقدس الصليبية في عهد الملك بلدوين الأول، دار العالم العربي،
 القاهرة، ٢٠٠٨.

خول، موسى:

٧٢- الحضارة السريانية حضارة عالمية، دار بيسان، بيروت، ٢٠٠٩.

- مراد، كامل وعمد حمدى البكرى وزاكية عمد رشدى:

٧٣- تاريخ الأدب السريائي من نشأته الى العصر الحاضر، دار الثقافة للنشر،
 القاهرة، د.ت.

- مصطفی، شاکر:

- ٧٤- التاريخ العربي والمؤرخون، ط٢، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٠
  - المغربي، محمد عبد الشافي:

٧٥ آسيا الصغرى في العصور الوسطى، دراسة في التاريخ السياسي والحضاري،
 دار الوفاء لدنيا الطباعة، الاسكندرية، ٢٠٠٥.

- المقدم، عمد عبد الله:

٧٦- الاغتيالات في بلاد النشام والجزيرة زمن الحروب النصليبية، دار العنالم العربي، القاهرة، ٢٠٠٩.

- نسيم، جوزيف:

٧٧- العدوان الصليبي على مصر، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨١

- نوری، درید عبد القادر:

٧٨- سياسة صلاح الندين في بلاد منصر والنشام والجزيرة، مطبعة الارشاد،، بغداد، ١٩٧٦

- واصف بك، امين:

٧٩ معجم الخريطة التاريخية للممالك الاسلامية، تحقيق احمد ذكي باشا،
 مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د.ت.

- ويست، انتوني:

٨٠ الحروب الصليبية، ترجمة شكرى نديم، شركة النبراس للنشر، بغداد، ١٩٦٧

- المسنياني، موسى مصطفى:

٨١- سنجار (دراسة في تاريخها السياسي والحضاري)، دار سبيريز، دهوك، ٢٠٠٥.

۸۲ السنوات الأخيرة من حياة دولة الكورد الأيوبية، مديرية مطبعة الثقافة،
 اربيل،۲۰۰۷

– هنتس، فالتر:

٨٣- المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري ، ترجمة كامل العسلى، منشورات الجامعة الاردنية ، عمّان ، ١٩٧٠

- اليسوعي، صبحي حموي:

٨٤- معجم الايمان المسيحي، ط٢، دار المشرق، بيروت، ١٩٩٨

ثالثاً: الرسائل الجامعية:

- أمين، نبز مجيد:

١- ابن المشطوب الهكاري- دراسة عن دور الهكاريين في الحروب الصليبية-، رسالة
 ماجستير (غير منشورة)، جامعة صلاح الدين، اربيل، ١٩٩١

- الصائغ. ذكرى عزيز عمد صالح:

٢ عصر الملك الكامل، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة الموصل. ١٩٨٨.

- ملا جاسم، ناصر عبد الرزاق عبد الرحمن:

٣- صلاح الدين في الدراسات الاستشراقية الإنكليزية والأمريكية، رسالة
 ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة الموصل، ١٩٩٢

# رابعاً: البحوث العربية:

- اسحق، يوسف متى:

١- مصادر ابن العبري، عجلة المجمع العلمي العراقي، هيئة اللغة السريانية،
 مج١١، ١٩٨٧.

- بهنام، غريغوريوس بولس:

٢- تعقب تاريخي في نسب ابن العبري، الجلة البطريركية، دمشق، ع١٩٦٣، ١٩٦٣

- الجومرد، جزيل عبد الجبار:

٣- دور الأسرة الأيوبية في تثبيت حكم صلاح الدين في مصر، التربية والعلم،
 جامعة الموصل، ٩٥، ١٩٨٩.

٤- دور الخلافة العباسية في تشكيل العلاقات السياسي بيت قوى الأطراف الاسلامية(٢١٦-٢٢٣هـ/١٢١٥م)، مجلة دراسات (العلوم الانسانية-ملحق)، مج٢٤، عمّان، ١٩٩٧.

- حيى، يوسف:

٥- التواريخ السريانية، عجلة المجمع العلمي العراقي، هيئة اللغة السريانية،
 مج٢، ١٩٨٢.

- الحياري، مصطفى:

٦- حصن بيت الأحزان، عجاة دراسلت، الجامعة الاردنية، مج١٦، ع٤، عبّان، ١٩٨٦

- رحيم، محمد:

٧- مصادر ابن العميد، عجلة رؤى،ع١٢، بحث منشورعلى شبكة الإنترنيت

(www.adabihail.com)

- رؤوف، عماد عبد السلام:

٨- معركة عين جالوت، مجلة المورد، مج٢٦، ع١، ١٩٨٨.

- عاشور، سعيد عبد الفتاح:

٩- الأمبراطور فردريك الثاني، الجلة التاريخية المصرية، مج١١، ١٩٦٣

- عمران، محمود سعید:

١٠ دور الملك المعظم عيسى في مواجهة الحملة الصليبية الخامسة، ندوة دولية (دمشق في التاريخ)، جامعة دمشق، ٢٠٠٦.

- عيواص، زكا:

١١- ابن العبري، عجلة المجمع العلمي العراقي، هيئة اللغة السريانية، مج٥، ١٩٨٠.

- فية، جان موريس:

١٢- الفكر التاريخي عند السريان، عجلة الفكر المسيحي، ع٥٨، ١٩٨٩

- قاشا، سهيل:

١٣ - صلاح الدين في المصادر السريانية، عجلة كاروان، ع ، ١٩٨٧.

# المراجع والبحوث الانكليزية

أ \_ المراجع:

- 1- Baldwin M.W.: the decline and fall of Jerusalem, in K. Setton (edt): A history of the, university of Wisconsin press, 1969,vol.1
- 2- Blyth, Estelle: Jerusalem, and the crusades, T.C.&E. C.JACK, London.
- 3- Claude Cahen: al- makin b. al-amid, EIN, edt by C. E. BOSWORTH and others, leiden, vol.2, 1991.
- 4- Dickens, Mark: Medieval Syriac Historians perceptions of the turks, Cambridge university, 2004.
- 5- Ehrenkreutz, Andrew S.: Saladin, university of new york press .u.s.a, 1972.
- 6- Edgar H. The forth crusade, in k. Setton (edt): A history of the crusades, university of Wisconsin press, 1969, vol.2.
- 7- Gabrieli: Arab Historians of the crusades, translated by E.J. Costello, Rutledge & Kegan Paul, London, 1969.
- 8- Gerard Sloyan: Christianity, in Historical atlas of the religions, Edt by Ismail Ragi al-Faroqi, Macmillan publishing CO, new york,1974.

- 9- Gibb: the rise of Saladin, in K. Setton (edt): A history of the crusades, university of Wisconsin press, 1969, vol:2.
- 10- Jacob Abbott: Richard I, Harper & brothers publishers, New York, 1901.
- 11- Johanson: The crusade of Fredrick barbarossa, in K. Setton (edt), A history of the crusades, university of Wisconsin press, 1969, vol.2.
- 12- Joinville, Lord John: crusade of saint Louis, in the chronicles of the crusades, by Henry G. Bonn, London, 1848
- 13- Joseph p. Strayer: the crusades of Louis IX, in K. Setton, a history of the crusades, university of Wisconsin press, 1969, vol.2.
- 14- Lane pool: history of Egypt in middle ages, frank cass and co, London, 1963.
- 15- Lyons and Jackson: Saladin the political of the holy war, Cambridge university press, 1988.
  - 16- Martin, Sean: The knights templar, cpd ltd pub, wales, 2004.
- 17- Michael Camberlain: the crusader and ayyubid, in Cam Hist of Egypt, Cambridge university press, 2008, vol: 1.
- 18- Noldeke: sketches from eastern history, Adam & Charles black, London, 1892.
- 19- Painter: the crusade of theopald of champagne, in K. Setton (edta): A history of the crusades, university of Wisconsin press, 1969, vol.2.
- 20- Peter W. Edbury: review of Anna-Marie Edd, chronique des ayyoubides, the English historian review, vol.112, No.446, 1997.

- 21- Regine Pernoud: The crusaders, translated by Enid Grant, Oliver & Boyd LTD, London, 1963.
- 22- Richard: Shawar, in EIN, edt by C. E. BOSWORTH and others, leiden, vol.9, 1991.
- 23- Richard: Saladin, EIN, edt by C. E. BOSWORTH and others, leiden, vol: 8, 1991.
  - 24-Richard p. Brien: the pops, harp Collin publisher, London.
- 25- Robin fedden and Thomson: crusades castles, William claws and sons, London, 1957.
- 26- Segal: Syriac chronicles, in Lewis B. and P. H. Holt: historians the of Middle East, oxford, university press, London, 1964
- 27- Segal: Ibn al- Ibri, EIN, edt by C. E. BOSWORTH and others, leiden, vol.3, 1991.
- 28- Sylvia Schein: review of Anna-Marie Edd, chronique des ayyoubides, speculum, 1996, vol.71, No.3.
- .Stevenson: the crusaders in the east, slim press, Beirut, 1968 ۲۹
- 30- Van Cleve: the crusades of Fredric II, in K. Setton, a history of the crusades, , university of Wisconsin press, 1969, vol.2
  - . 31- W. Wright: catalogue of syriac manuscripts, London, 1871

#### ب ـ البحوث:

- 1- Bar Abrahem: patriarch Michael the great beyond his world chroniele, JAAS, vol.12, 1998
- 2- Claude Cahen: À propos d'al-Makīn ibn al-Amīd, Arabica, 1959, T.6, Fasc. 2.
- 3- Lewis, Bernard: Saladin and the assassin, BOSAS, 1953, vol: 15, No:2
  - 4- Sebastian Brock: Syriac historians writing.

- 5- Tritton & Gibb: the first and second crusades from the Anonymous syriac chronicle, JRAS, No.1, 1933
  - 6- Weltecke: the world chronicale, JAAS, 1997, vol.11, No.2

## **Abstract**

The Aiyubid dynasty had a distinguished status in the history of the Islamic east during the sixth century AH /the twelfth century AC, for the prominent role it played in the political and military scene of the Near East namely during the reign of the founder of the Aiyubid dunasty Salah al-Din Yusuf ibn Aiyub (567-589 AH /1171-1193 AC); the role that enabled this dynasty to have a notable standing among other dynasties that ruled the Islamic Near East. The life of Aiyubid dynasty was the focal point of the early Islamic historians who were so keen to write about the life of that dynasty that they accumulated many books with titles referring to the Aiyubid dynasty, an interest that syriac historical did not have.

Recently, however, a good number of the writing in the East and the West and in different languages have been devoted to investigating the history of the Aiyubid state and its founder Selah al-Din, for the distinguished role this state played in the history of Islam and the resistance of the Crusaders ware which attracted many Muslim as well as Christian scholars and thinkers. each from his standpoint. However there has been no integral scholarly study in the Syriac writing that fully

investigated the history of Aiyubid. All that was done is merely scattered pieces of information in some researches and studies were not about the Aiyubid state.

It's undeniable of Syriac historians effectively contributed to recording the history of the Islamic East as they are part of the people inhabiting the culturally rich area. They writings shed light on the history of the region but from their own standpoint which differs from what the Muslim historian have written. This is why the title of this dissertation was phrased as (The Aiyubids in the Christian Syriac Chronicles). Thos and after detailed scrutiny, four Syriac historians who wrote about the Aiyubids was selected. The aim is to analyze these historians writings about the Aiyubids and then compare them (where necessary) with what the Muslim historians wrote about the same things.

The methodology adopted in this study is critical analysis based on scrutiny followed by scholarly criticism of the Syriac writings then compare them with the writings of the Muslim historians namely those contemporary to the Aiyubids to identify points of similarity and difference between the two camps so that to arrive at a clear picture of what the Aiyubids history is for the Syriac.

To achieve this point, the structure of the dissertation was based on chronological sequencing of the historical events. Thus, there is an introduction followed by four main chapters and a minor chapter devoted to conclusion:

The introductions present the significance of the topic of the study inspection of the sources that were investigated.

Chapter One entitled (Syriac Historians: their methodology and sources in writing about Aiyubids), falls into two sections, sections One dealt identifies the four selected Syriac historians: (Michael Syriani, Alruhawi the anonymous, Ibn Al-Amid and Ibn Al-Ebri. A detailed biography about each of these some historians and their works is given. The second section is devoted to the study of the Syriac historians sources in writing about the Aiyubids.

The second chapter (Aiyubid in Egypt: evolution and development), also falls into two sections, the first investigates that ancestors from whom the Aiyubids have descended and the early beginning of the state formation from the Syriac standpoint and their relation with Zangis. This includes a presentation of Asadaddin Sherkos three campaigns on Egypt. The second investigates Salah al-Din emergence when he took the reign of Fatimid state and the hardships he faced during the early beginning of his reign till he put an end to the Fatimid state and his assertion of the Abbasids in Egypt.

Chapter three, is under the name (Aiyubid expansion towards Sham and Al-Jazira) is a detailed presentation of Salah

al-Dins attempts to from s solid united ally compromising Egypt and Sham and all the problems that accompanied his attempt till he eventually took control of most of Sham and al-Jazira in preparation for the decisive battle that spend a lot of time preparing his state for. This chapter also addressed the Third and how it affected both parties.

The fourth chapter (Aiyubid after Salah al-Din departure to the end of the Aiyubids reign in Egypt), this chapter is divided into two sections. Sections one study the Aiyubids life after Salah al-Din's death through analyzing what the Syriac historians have written and how that affected the Aiyubid state which was subject for many attacks by Zangid and crusaders who tried to seize the chance of the absence of a unified Aiyubid leadership to achieve some military and political winnings till salah al-Din brother could eventually regain control over the whole Aiyubids state. The second section is about what the Syriac historians wrote about Aiyubid dynasty and the efforts to reunite face fifth crusade and what subsequently conflicts within the Aiyubid dynasty followed as a result of the death of al- Malik al-Adil, with shedding some light on the relationship between that Aiyubid ruler and Fredrick II, during the sixth crusade and the subsequent giving in of Jerusalem to the crusade.

The conclusions part presents the most significant findings this has come out with.

## كلمة شكر

بعد الشكر والحمد لله تعالى، يطيب لي أن أتقدم بعظيم شكري وخالص امتناني الى الأستاذ الدكتور جزيل عبد الجبار الجومرد لتفضله بالإشراف على هذه الأطروحة، ولتوجيهاته العلمية السديدة طيلة فترة كتابة هذا البحث والتي كان لها الفضل في خروج الأطروحة بشكلها الحالى، فله منى فائق الشكر والاحترام.

كما وأوجه شكري الى أساتذتي الكرام عمن تلقيت على أيديهم العلم والمعرفة خلال السنة التحضيرية، الأستاذ الدكتور محسن عمد حسين والأستاذ الدكتور صلاح الحيدري والدكتور حسام الدين على غالب النقشبندى والدكتور كمال على.

ولايفوتني هنا أن أقدم جزيل شكري الى حضرة الدكتور دلير أحمد (عميد كلية العلوم الانسانية/جامعة السليمانية سابقاً) والدكتور صلاح كانيي رئيس قسم التاريخ والدكتور معدوور عبد الرحمن، لمساعدهم القيمة لى أثناء التقديم والقبول لدراسة الدكتوراه.

واتقدم بشكري وامتناني العميقين الى الزملاء الكرام بمن قدموا لي يد العون والمساعد طوال مدة اعداد هذا البحث وأخص منهم الدكتور ناصر عبد الرزاق جاسم أمين عام المكتبة المركزية بجامعة الموصل لما قدمه لي من تسهيلات لاستعارة الكتب، والدكتور صلاح محمد صالح لقيامه بترجمة بعض النصوص الإنكليزية والدكتور هشيار زكي حسن لتفضله بمراجعته الأطروحة من الناحية اللغوية والدكتور حيدر لشكري الذي زودني بعدد من المصادر اغنت الاطروحة كثيراً.

كما وأشكر السيد البير أبونا لما قدمه لي من مساعد للحصول على عدد من المصادر القيمة من مكتبته الحاصة، وكذلك أشكر السيد يوسف توما يوسف الذي

تعلمت على يديه مبادئ اللغة السريانية كما واشكر الأب وحيد توما عيسى الذي أفادني كثيراً في توضيح بعض المفاهيم المسيحية.

ومن باب الإعتراف بالجميل اقدم فائق شكري وامتناني الى زوجتي التي أخذت على عاتقها مهمة طباعة الأطروحة، ولصبرها معي طوال سنوات الدراسة للماجستير والدكتوراه.

كما واقدم شكري الى منتسبي المكتبة المركزية في جامعة كويه، ومنتسبي المكتبة المركزية بجامعة الموصل، والى جميع العاملين في مكتبة المتحف ومكتبة الأوقاف والمكتبة العامة بمدينة الموصل، والى مكتبة كلية بابل لعلوم اللاهوت في اربيل ومكتبة بطريكية كركوك.

# ضمن سلسلة الكورد وكوردستان في المصادر التاريخية

- ١- الايزيديون في كتابات الرحالة البريطانيين.
- ٢ الايوبيون الأيوبيون في كتابات المؤرخين السريان.

# منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com





### دار موكريائي للطباعة والنشر MURINONI MOUSE FOR PHINNING & PAIRUSHING www.mukiryani.com

8-08